

#### الجلسة الأولى



دقت الساعة معلنة الساعة معلنة السابعة والنصف صباحاً ، وأخذت « هادية » مكانها على رأس المنضدة الصغيرة ، وجلس « محسن » و « ممدوح » كل في مكانه . . و بصوت هادئ وعميق قالت « هادية » وهي تقلب . بعض الأوراق أمامها : فتحت الجلسة . .

وتبادل الشقيقان التوءمان نظرة باسمة ، ثم لم يتمالك «ممدوح» نفسه فانفجر ضاحكاً . . .

ودقت « هادية » بيدها على المنضدة محتجة وصاحت : لماذا تضحك هذه الضحكة ؟ .

قال « ممدوح » ببساطة وهو يقف ويبتعد عن كرسيه ، وكأنه يريد فض الاجتماع : لأن هذه الجلسة يا عزيزتى « هادية » تتكرر كل يوم ، ولأننا للأسف الشديد لم نستطع

- بالرغم من تخطيطك - السليم أن نعثر على أى لغز حتى الآن . . وفعلاً ، كانت هذه هي الحقيقة . . فقد كادت شهور الصيف كلها تنتى والأشقاء الثلاثة يعيشون في فراغ تام ، « هادية » ذات الثلاثة عشر عاماً ، الطويلة الرشيقة ، وشقيقاها التوء مان «ممدوح» و «محسن» وهما في الخامسة عشرة . . وبالرغم من اختلاف أفكار الأشقاء الثلاثة واتجاهاتهم ، فإنهم كانوا يتفقون في شيء واحد مهم هو حب المغامرات . . كانت « هادية » شغوفة بالتخطيط ، تضع تخطيطاً لكل خطوة تخطوها ، وترسم تخطيطاً لكل يوم من أيام حياتهم ، وهي ترى أن الإنسان لا يستطيع أن يبني مستقبله بطريقة ناجحة إلا إذا اعتمد على التخطيط ، حتى أطلق عليها شقيقها «ممدوح » ساخراً « ملكة التخطيط » . أما هو فقد لكان كل اهتمامه ينصب على القوة الجسدية ، وطريقه إليها أن يبني جسمه بالرياضة ، ولذلك فهو يمارسها في كل أوقات فراغه ، وبكل أنواعها وبخاصة التي تهتم بتكوين الأجسام . .

أما «محسن » الشقيق الثالث ، فقد كان مغرماً بالعلم والتجارب العلمية ، ويقضى وقته فى إجراء تجاربه وبخاصة تلك التي تهتم بالتجارب الجنائية ، وكانت كل أمنيته أن

يتخرج في كلية العلوم ، ثم يعمل في المعمل الجنائي الخاص بالشرطة ، وكان كلما توصل إلى نتيجة ناجحة أقام الدنيا وأقعدها فرحاً . .

وبسبب اختلاف هواياتهم هذه اضطر والدهم وهو المهندس الناجح « نبيل حسنى » أن يقيم لهم كوخاً صغيراً أطلقوا عليه اسم « الكوخ العجيب » ، أقامه لهم فى طرف الحديقة الصغيرة التى تحيط « بالفيلا » والتى يسكنون فيها بمدينة المهندسين ، وقد قسموا كوخهم العجيب إلى ثلاثة أقسام ، حجرة خاصة « بمحسن » حولها إلى معمل ، و « ممدوح » فتح باب غرفته على الحديقة لتساعده على ممارسة الألعاب الرياضية . . ولكن «هادية » كونت فى غرفتها مكتبة كبيرة حافلة بكل أنواع الكتب . .

وحسب تخطيط « هادية » كان على الثلاثة أن يحضروا الاجتماع اليومى الذى يبدأ فى السابعة والنصف . . والذى تبدؤه « هادية » عادة بعبارتها التقليدية : فتحت الجلسة . .

وكان على كل فرد من الثلاثة أن يقدم تقريراً عن أهم الأحداث التي صادفته في يومه السابق . . وكان هدف « هادية » من ذلك أنهم ربما تمكنوا من الوصول إلى لغزيقابلهم أويصادف

شيء مهم آخر . .

هادية : أنا الأخرى لم يصادفني شيء ملفت للنظر . . لقد قرأت كل الجرائد بحثاً عن مغامرة بلا فائدة . . لا شيء ملفت إطلاقاً ما عدا إعلاناً غريباً في الإعلانات المبوية . . نشرته سيدة فقدت حقيبة يدها . . وليس هذا هو الغريب . . إنما المدهش أنها كتبت في الإعلان أنها متنازلة عن الحقيبة بكل ما فيها من محتويات على أن يرد إليها من أخذ الحقيبة المفتاح الأصفر الصغير الموجود في جيب الحقيبة . . وقد فكرت أن أذهب إلى هذه السيدة فقد يكون وراء اختطاف حقيبتها لغز ما . . غير أنى لم أعثر لها على عنوان . . فقد كتبت عنوانها على صندوق بريد خاص بالجريدة ليوضع فيه المفتاح . . ممدوح: هذه سرقة صغيرة غير مهمة . . والإعلانات المبوبة مليئة بمثل هذه المفقودات مثلها مثل الكلاب الصغيرة الرقيقة التي تعلن كل يوم صاحباتها عن فقدها : مكافأة كبيرة ﻠﻦ ﻳﻌﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﮐﻠﺐ ١١ ﻟﻮﻟﻮ ١١ ﺻﻐﻴﺮ ﺗﺎﺋﻪ . .

انفجر « محسن » ضاحكاً وقال : يبدو أننا أصبحنا فعلا تائهين في فراغ . . وليس أمامنا إلا السخرية والضحك ، على كل حال أنا مشغول جدًّا عنكما ، فأمامي عمل كثير . . لقد

واحداً منهم . . فيبدءون رحلة البحث . . لكن - كما قال « ممدوح » . . مضت الأيام . . تلو الأيام ولم يقابلهم لغز حتى الآن .

وظهر اليأس في صوت « هادية » وهي تقول : هذا صحيح ولكن ماذا نحن فاعلون . . ليس أمامنا أية طريقة أخرى ، فلنجلس وليقدم كل منا تقريره كالعادة . . ومن يدرى . .

ممدوح: على كل حال بالنسبة لى لم يكن أمامى أمس أى نشاط غير عادى ، فيا عدا أننى قابلت صديقاً مهماً فى الشارع الذى خلفنا . حينا كنت أقوم بتمرين الجرى ، هل تعرفون من هو؟ إنه النقيب «حمدى حسين» . . وهو يهديكم تحياته وسلامه ، وعلى فكرة . . لقد طلب منا أن نقوم بزيارته فى أى مقت نشاء

ممدوح : معك حق . . وفيا عدا هذا اللقاء . . لم يصادفني

أوشكت تجاربى لنقل البصمات أن تنتهى . . وقد ساعدنى كثيراً فيها الدكتور « صبرى سيف » وصديقى « بهاء » مساعده ! صاحت « هادية » : الدكتور « سيف » نفسه ؟ هو شخصيًّا تحدث إليك ؟

محسن : طبعاً ! هو بنفسه ، لقد كنت فى زيارة « لبهاء » عندما قابلنى ، فقدمنى له « بهاء » فأخذ بتحدث إلى وقال لى إنه يرحب بى فى كل وقت . .

نظر إليهما « ممدوح » بدهشة ثم قال : ومن هو الدكتور « سيف » هذا الذي تتحدثان عنه بكل تقدير واحترام ؟

محسن: ألا تعرف الدكتور « صبرى سيف » ؟ . . طبعاً لا تعرفه ! يكنى أنك تعرف « محمد على كلاى » و « بيليه » ملك الملاعب . . إن الدكتور « سيف » يا صديقى أستاذ كبير ، كان عميداً لكلية الطب ، ثم بعد المعاش تفرغ لتجاربه الإنسانية العظيمة ، ومن حسن حظنا أنه قد أجر هذه الفيلا المجاورة ، وقد قال لى إن المنطقة قد أعجبته لهدوئها وبعدها عن الضوضاء التي تزعجه تماماً . .

ممدوح : وهل يقيم في الفيالا الكبيرة هذه وحده ؟ . . محسن : لا . . إن معه طبعاً ابنته وهي عالمة مثله اسمها

الأستاذة «سامية » وتعمل أستاذة في كلية العلوم ، وهي مساعدته الأمينة التي لا يأتمن أى فرد غيرها على تجاربه ، ثم معه طالب جامعي ظريف جدًّا وطيب جدًّا ، وأعتقد أنه قريب من بعيد للدكتور «سيف » ، ويقيم عنده حتى ينتهي من دراسته ، وهو ينظم مواعيده ، ويتلتي رسائله ويتولى الرد عليها ، وأحياناً يعاونه في بعض التحضيرات البسيطة ، واسمه «بهاء حسنين» . وقد استطعت التعرف عليه ، وجمعتنا صداقة متينة بعد أن اتضح أنه يجمعنا أنا وهو حب التجارب العلمية . .

ممدوح: لقد أستطعت الحصول على صديق وأستاذ في وقت واحد . .

هادية : وهل أقام معمله في البيت نفسه ؟ محسن : نعم . . تعالوا ! انظروا !

وقف الثلاثة ونظروا من نافذة الكشك ، كان منزل الدكتور على الناصية التالية يفصله عن منزلهم شارع واسع وأشار « محسن » إلى المنزل وقال : إن المنزل مقام على شكل « فيلا » مستديرة ، تحيط بها شرفة كبيرة تطل على الحديقة . . وفى الدور الأعلى تقع حجرات النوم ، وفى الدور الأسفل ، الصالون والمدخل وصالة كبيرة للطعام ، أما هذه الغرفة الكبيرة التي على نوافذها

الزجاجية ستائر كثيفة فهي حجرة المكتب ، ومنها تدخل إلى حجرة أخرى مغلقة دائماً ، هي معمل الدكتور « سيف » وابنته « سامية » ، وليس لها منفذ غير باب واحد هو الموجود في حجرة المكتب ، أما غرفة المكتب نفسها فلها بابان ، أحدهما داخل المنزل والثاني يفتح على الشرفة المطلة على الحديقة ، وفي هذه الشرفة أجلس دائماً مع « بهاء » عندما أزوره . . و « بهاء » لا يتحدث عن أسرار رئيسه أبدأ ، كل ما قاله أمامي ذات مرة ، إنها تجارب خطيرة جدًا ستقلب نظريات كثيرة في العالم عندما

إطلاقاً ما عدا ابنته الأستاذة «سامية » . هادية : ولكنك لم تخبرني كيف ساعدك الدكتور ا سيف ا ؟

يعلنها على الهيئات العلمية ، وأعتقد أنه لا أحد يعلم عنها شيئاً

محسن : الحقيقة أن حديثه كان شجيًا وعظيماً ، والحكاية أنني كنت أتحدث مع صديقي البهاء ا ، وهو سكرتير الدكتوركما قلت لكم عندما دخل علينا حجرة المكتب، فعرَّفه بي « بهاء » ، وأخبره أنني أحب التجارب وأتمني أن أنجح وأدخل كلية العلوم ، ويومها رحب بى الدكتور « سيف » وقال لى إن الهواية تساعد على النجاح مساعدة كبيرة ، وأنه يتنبأ لى

بمستقبل عظيم إذا كنت أمارس هوايتي منذ الآن . . ثم دار بيننا الحديث التالى :

> الدكتور: ماهي التجربة التي تشغلك الآن ؟ أنا: إنني أحاول أن أنجح في نقل البصمات . .

الدكتور: عظم ، هل تعرف أن العلم يقف في كثير من الأحيان عاجزاً عن تفسير بعض ظواهر الطبيعة - أو قل هي قدرة الله - . . فالبصمة مثلا إحدى العلامات التي لا شك فيها ، والتي تميز إنساناً عن الآخر ، فمن المستحيل إطلاقاً أن تتشابه بصمة إنسان مع إنسان آخر ، ولذلك كان من المفيد دائماً أن يحتفظ الإنسان معه ببصات أصابعه . . وهي الطريقة المتبعة في البطاقة الشخصية . .

أنا: لقد عرفت أن البصات لا يمكن نقلها إلا من فوق سطح أملس تماماً . .

الدكتور: هذا صحيح . . وسأخبرك عن الطريقة ، وعليك أن تجرى تجاربك حتى تنجح في نقلها . . أولا تحضر الأداة التي تريد نقل البصمة من عليها كلوح زجاج مثلا . . ثم تنثر عليها بودرة الرصاص الأسود ، وبوساطة ورق حساس خاص تضعه فوق البودرة تنتقل البصمة إلى الورق ، ويمكن

#### المفاجأة

أسرع الثلاثة بأقصى
ما يستطيعون عابرين
الطريق إلى حيث يقف
البهاء ، ولكنه لم ينتظرهم
بل اندفع داخلا ، وكان
محسن ، يعرف الطريق
جيداً فاندفع وراءه يقود
شقيقيه وما كادوا يصلون إلى
حجرة المكتب حتى شعروا
بأن هناك بدون شك حادثاً مثيراً.



بناء

نظرت الهادية المامها بدهشة . كان المنظر الغريب يبدو كمشهد من مشاهد مسرحية غامضة . وحجرة المكتب نفسها هي المسرح . . كانت الحجرة كبيرة . . وبابها المفتوح على الشرفة المطلة على الحديقة يسمح لتيار من الهواء بالدخول فيعصف بأوراق المكتب الضخم الذي يتصدر الحجرة . . وفي مواجهة المكتب في أقصى الغرفة باب مغلق هو بلا شك الذي

تصويرها بكاميرا حساسة بعد ذلك !

ثم أخرج من درج مكتبه عدداً من أفرخ الورق الحساس ، ووضعه في ظرف أسود خاص ، وأعطاني إياها . . أما أنا فقد اشتريت بودرة الرصاص من الصيدلية ، وقمت بإجراء تجاربي حتى نجحت في نقل البصمة ، وسوف آخذ نتيجة تجربتي معى وأعرضها على «بهاء» اليوم . .

وفجأة . . انبعثت صرخة عالية . . وصوت يصيح : « محسن » . . « محسن » . . « محسن » . .

وقفز الثلاثة واقفين . . أسرعوا إلى باب الفيلا . . وعلى الباب المجاور . . كان « بهاء » صديق « محسن » وسكرتير الدكتوريصرخ صائحاً : «محسن » . . «محسن » . . احضر . . أحضر وا حالاً . . النجدة . . النجدة ! !



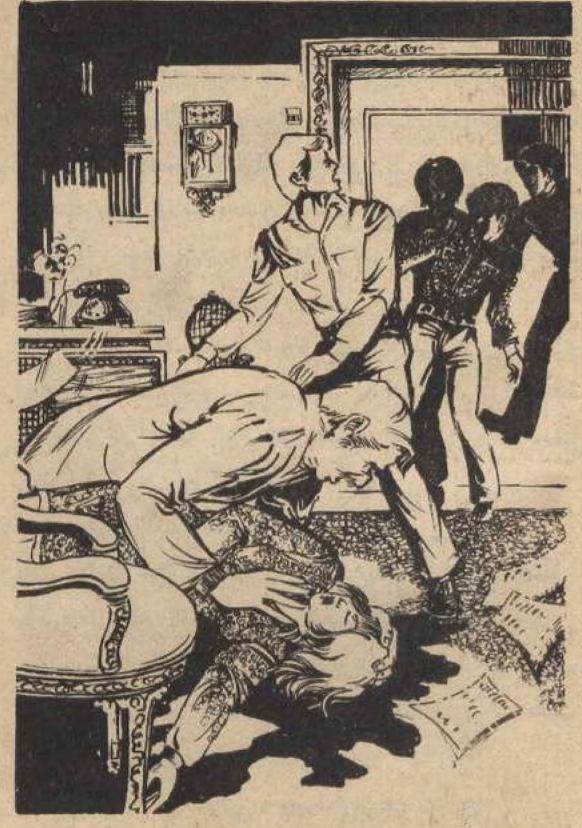

اندفع الأولاد ليجدوا الأستاذة وسامية و ملقاة على الأرض بلا حراك .

يؤدى إلى غرفة المعمل . . ولكن . . المنظر المذهل فعلا . . كان بجوار هذا الباب . . خزانة ضخمة مفتوح بابها على آخره والأستاذة «سامية » راقدة تحته ، وكأنها كانت تحاول أن تمنع غريباً من الوصول إلى الخزانة ، وقد اصفر وجهها ولا تبدى حراكاً حتى أصبح من الصعب أن تميز ما إذا كانت قد أغمى عليها أم فارقت الحياة ، ووالدها راكع على ركبتيه بجوارها ، لا يشعر بأى شيء حوله وهو يولول في صوت بطيء : «سامية » . . «سامية » . . . بنتى . . بنتى . . «سامية » . .

وعاد يولول من جديد . .

أسرع « ممدوح » يقفز إلى الصالة حيث التليفون وكان

قد لاحظ مكانه عند دخولهم «الفيلا» ورفع الساعة بلهفة ولكن التليفون كان صامتاً تماماً . . ونظر إليه « ممدوح » بدقة ، وحرك سلكه بيده فإذا بالسلك يستجيب له وفي النهاية وجده مقطوعاً من منتصفه ولم ينتظر « ممدوح » . . وفي قفزات سريعة كان قد وصل إلى بيته واتصل بالطبيب الذي كان طبيب أسرتهم أيضاً . . وفكر قليلا ، ثم أدار القرص . . واتصل بالنقيب «حمدى » . . واتصل بالنقيب «حمدى » . .

في لحظات كان « ممدوح » قد عاد إليهم ، وأخبرهم أنه اتصل بالطبيب الذي سيحضر بعد لحظات وهمس في أذن « محسن » : لقد اتصلت بالنقيب « حمدي » وسيحضر حالا

محسن: لقد أحسنت . .

وكانت عينا «محسن» تتلفت بدقة حوله فى الحجرة وقد لفت نظره آثار طينية مطبوع عليها أثر حذاء واضح جدًا، وكانت الآثار قادمة من باب الشرفة إلى مكان الخزانة، ثم امتدت خطوتين إلى حيث ترقد الأستاذة «سامية »، ثم عادت مرة أخرى إلى باب الشرفة!

قالت « هادية » وهي تهمس « لحسن » : انظر هذه الآثار. .

محسن: إنها واضحة جدًا ، وسأحاول أن أتنبعها . .
اتجه « محسن » ناحية الباب ، وهنا لاحظ « بهاء » هذه الآثار ، فاندفع نحوها ، ثم ركع على ركبته ودقق النظر فى أثر الحذاء ورفع رأسه . . كان وجهه مصفرًا باهتاً ، وفى عينيه يبدو القلق والخوف . .

محسن : ماذا حدث يا « بهاء » ؟ أشار « بهاء » بأصبعه إلى الآثار وقال : هذه . . هذه الآثار . . إنها آثار حذائي أنا . .

محسن: هل أنت الذي صنعت هذه الآثار؟ بهاء: لا . لا . ولكن هذا الأثر لحذاء أملكه . . حذاء رياضي خاص . . وأنا أعرفه جيداً!!

هادية : ربماكانت آثار حذاء آخر من النوع نفسه !

بهاء : لا أظن ذلك ، فهو حذاء نادر ، أحضرته معى
من الخارج وكنت أزهو به دائماً على أصحابي . . لم يكن
يملك مثله أحد منهم !

هادية : وأين هو الحذاء الآن ؟

بهاء : إنني أتركه دائماً مع أدواتي وملابسي الرياضية

في دولاب صغير في حجرتي . .

مدة طويلة . لذا يجب نقلها إلى المستشفى . .

الدكتور « سيف » : المستشنى . . لا . . لا . . أبداً لن أتركها تغادر البيت . .

الطبيب : ولكنا سنحتاج لعمل أشعة . . وسوف نغذيها بطريقة خاصة عن طريق « الجلوكوز » حتى تعود إلى وعيها !

وهز الدكتور «سيف » رأسه بعنف وقال : لا . . لا . . لا . أن أتركها . . أحضر كل الأدوات التي تريدها حتى ولو اضطررت إلى نقل المستشفى كله هنا . . سأدفع لك كل التكاليف مهما بلغت .

الطبيب : حسناً . . سنحاول . .

ونظر إلى المعرض الذى يصطحبه . . وقال له : أحضر النقالة من العربة . . ثم اطلب ممرضة مقيمة لتقيم مع المريضة . . وفي لحظات ، أحضر المعرض نقالة من التي تستعمل في الحالات العاجلة ، وهي قطعة كبيرة من القماش السعيك مثبتة من طرفيها بعصاً خاصة متينة . . وفرد النقالة ، واشترك «مدوح» و «بهاء» مع المعرض في نقل الأستاذة «سامية» إلى الدور العلوى . . وسبقهما الدكتور «سيف» . . وفي اللحظة التي صعدوا فيها إلى الدور الثاني ، كان النقيب يدخل من الباب

ممدوح: إذن تحرك . . تعال نصعد إلى حجرتك ، لنرى هل هو في مكانه . .

وتحرك « بهاء » ، وتبعه « ممدوح » . . أما « هادية » فقد اقتر بت من الدكتور « سيف » محاولة تهدئته . وفي نفس الوقت كان الدكتور « صبرى يونس » ، يدخل على عجل إلى غرفة المكتب وبدون أن يتكلم وقع نظره على « سامية » فركع بجوارها فوراً ، وبدأ عمله . .

وسمعت «هادية » صوت «ممدوح» و «بهاء » ينزلان السلم ، أسرعت إليهما . . ومن وجه «بهاء» أدركت الحقيقة . . كان أشد امتقاعاً . . وأكثر قلقاً . .

وتمتم « بهاء » : لقد رأيته في مكانه بالأمس ، فقط . . هادية : فلندخل الآن أولاً لنرى ما يقول الطبيب .

كان الطبيب قد وقف في مواجهة الدكتور « سيف » الذي بدأ عليه الانهيار الشديد . .

وهمس « بهاء » : إنها ابنته الوحيدة ، وهي التي تهتم بكل شئون حياته . .

قال الطبيب : من الواضح أنها قد أصيبت في رأسها إصابة قوية سببت لها هذا الإغماء وقد يستمر غيابها عن الوعى

الذي كان ما زال مفتوحاً ، ولمحه « محسن » فأسرع إليه ، وفي كلمات مركزة قصيرة قص عليه كل ما حدث . .

أخذ النقيب « حمدى » يفحص الحجرة جزءًا جزءًا بكل حرص . ولفت نظره أيضاً آثار الحذاء ، وقصت عليه « هادية » حديث « بهاء » عنه . . ثم فحص باب الخزانة و ٥ محسن » يتطلع إليه باهتمام ، وقال « محسن » يتردد : يبدو أنه مفتوح بمفتاح ، فليس هناك أى خدش أو إصابة بالباب .

حمدى: نعم هذا صحيح ، وبخاصة أن الخزانة عادية ، من الطراز القديم وهى تفتح بمفتاح . . حتى بدون أرقام خاصة ، إنها أقرب إلى الدولاب المتين منها إلى الخزانة الحديثة . . والآن . . متى يعود السكرتير « بهاء » ؟

هادية : ها هو ينزل السلم !

حمدى : أرجو تعريبى به بطريقة لطيفة حتى يطمئن لى تماماً . . ووصل « بهاء » ومعه « ممدوح » . . وأسرع « محسن » يقدمه إلى الضابط قائلا : النقيب « حمدى » . . وهو صديق لنا أكثر منه ضابطاً له صفة رسمية . .

وابتسم « حمدى » وهو يهزيد « بهاء » مرحباً . . وقال له : اسمع إنني أرى في الموضوع حادث سرقة واضحاً . . هل أستطيع

أن أوجه إليك بعض الأسئلة ، فقد تساعدنا في الوصول إلى الحقيقة . . نظر إليه «جها» » ثم تحولت نظراته بطريقة لا إرادية إلى آثار الحذاء . . وظهر على وجهه القلق . .

حمدى : اطمئن يا «بهاء» . . حتى لوكانت هذه الآثار هي آثار حذائك . . فإنها لا تعنى لى إلا شيئاً واحدًا . . أنك لست الفاعل . . فن غير المعقول أن يترك اللص وراءه مثل هذا الأثر الظاهر . . إنه أثر مقصود منه أن يلتى الفاعل التهمة عليك . . ولكنى طبعاً لا أستطيع أن أصدق شيئاً كهذا . .

اطمأن البهاء ال . . وجلس أمام النقيب الحمدي ال . . وجلس وبدأ المحمدي المستجوابه . . وجلست بجواره المادية الموضرت ورقة وقلماً . . وأحذت تدون بعض ملاحظاتها . .



#### التحقيق

بهاء: أظن أن « محسن »

قد أخبرك أننا نقيم في هذا البيت ، الأستاذ الدكتور السيف الوالأستاذة السامية الوهي التي تشرف على كل شئون البيت وبخاصة شئون الدكتور ، وأنا . . وعندنا طباخ يترك المنزل في المساء بعد العشاء مباشرة ، وخادم كبير السن يلازم الدكتور منذ أكثر من عشرين عاماً . . وأمس بعد العشاء . . وكانت الساعة الثامنة تقريباً دخلت الأستاذة السامية الى المعمل على الدكتور السيف الم وكانت السعادة تبدو عليهما ، فقد انتهت آخر تجربة نظرية في وكانت السعادة تبدو عليهما ، فقد انتهت آخر تجربة نظرية في

النقيب احمدي ا

بالخارج ليعرض عليهم نظرياته الجديدة ، وفعلا . . توجهت أنا إلى حجرتي . . وخرج الدكتور «سيف » إلى جولته . .

أبحاثهما . . وكانا يكتبان آخر تقرير . . وانتهيا منه في الساعة

العاشرة . . خرجا يتحدثان في منتبي الفرح . . وصعدت

« سامية » إلى حجرتها لتنام ، واستعد الدكتور « سيف » للخروج

في جولته المعتادة . . فن عادته أن يسير يوميًا من الحادية عشرة

حتى الثانية عشرة مساء حول المربع الذي يقع فيه البيت ، كعادة

رياضية يداوم عليها طوال حياته وأنا أرافقه أحياناً في جولته . .

ولكنه أمس طلب منى أن أنام مبكراً لأن الغد بحمل لنا الكثير

من الأعمال الهامة ، فهو ينوى الاشتراك في مؤتمر لكبار العلماء

النقيب « حمدى » : ومتى عاد ؟ هل شعرت بعودته ؟ بهاء : طبعاً . لقد عاد فى موعده تماماً فى الساعة الثانية عشرة . . وكنت ما أزال مستيقظاً أقرأ . . وقد لفت نظرى أن الدكتوركان معتاداً عندما يجدنى مستيقظاً أن يطرق باب غرفتى وبتمنى لى ليلة سعيدة ، ولكنه فى هذه المرة مر بحجرتى ولم يطرق بابى ، وقد عللت ذلك بأنه منهمك فى التفكير فى يطرق بابى ، وقد عللت ذلك بأنه منهمك فى التفكير فى نتائج أبحاثه الأخيرة .

النقيب : وبعد ذلك ؟

بهاء: استغرقت في القراءة فترة ، ثم أطفأت النورونمت ، واستيقظت في موعدى المعتاد ، ومن عادتنا أن نلتفي نحن الثلاثة على مائدة الإفطار في الساعة الثامنة ، حيث يقضى الدكتور «سيف» قبل ذلك بعض الوقت في معمله . وعندما نزلت إلى حجرة المائدة ، لم أجد الدكتور ولم تحضر الأستاذة وانتظرتهما حوالي خمس دقائق ولما لم يحضر أحد قمت إلى حجرة المكتب ، وهناك فوجئت بهذا المنظر وكان الدكتور ينظر إلى ابنته كالمذهول ، صامتاً لا ينطق ، فأسرعت واستنجدت المحسن » . . .

النقيب : هل يحتفظ الدكتور عادة بنقوده في هذه الخزانة ؟

بهاء : أبداً . . إنه لا يضع فيها أى شيء إلا دوسيهات وأوراق أبحاثه العلمية !

النقيب : وهل كان هناك الكثير منها في الخزانة ؟

يهاء : نعم ! لقد كانت الخزانة ممتلئة بها !

النقيب : إذن فأنا أرجع أنها سرقة علمية . . سأتصل بالمعمل الجنائي ليبعث إلينا بخبرائه لفحص الخزانة فقد يجدون حولها بعض الآثار . . وعلى فكرة هل أستطيع أن أعرف

ما هو موضوع أبحاث الدكتور الأخيرة ؟

بهاء: آسف ياسيدى ؟ هذه أسرار علمية ليس من حق أحد أن يتحدث عنها إلا الدكتور «سيف» نفسه . .

النقيب : هذا صحيح ، سأحاول أن أتحدث في هذا مع الدكتور أما الآن فأرجو أن تأتى معى يا « محسن » إلى منزلكم لأتصل بالمعمل الجنائي . . .

وفجأة ارتفع صوت حاسم من باب المكتب يقول : لماذا ياسيدى ؟ أنا لا أريد المعمل ولا الشرطة ولا أن يتدخل أحد فى شئونى الخاصة . .

استدار النقيب «حمدى » والجميع إلى اتجاه الباب ، كان الدكتور «سيف » يقف وهو يرتجف من الغضب ، و يتحدث بصوت عال أكبر ثما تحتمله صحته وسنه الكبيرة . .

ونظر إليه النقيب « حمدى » متسائلا . . وأشار إلى الخزانة وقال : ولكن يا سيدى ! وقاطعه الدكتور « سيف » : لا شيء . . لم تحدث هنا أية سرقة على الإطلاق !

### سرقة لم تحدث

وقف الدكتور «سيف» يواجه النظرات المتسائلة التي توجه إليه ، وهو يرتعد من الغضب والإرهاق . . وأسرع اليه «بهاء » يساعده على السير والجلوس في مقعد مريح وأسرعت إليه «هادية» تناوله كوباً من الماء . .

استراح الدكتور قليلا . . مادية

فتوجه إليه النقيب « حمدي » . . وقال بهدوء شديد : سيدي الدكتور، إنني أشك في أن غريباً قد اقتحم بيتك ، وقام بسرقة بعض الملفات ، وإصابة الأستاذة « سامية » !

هز اللكتور رأسه بعنف وقال : « سامية » لم يضربها أحد لقد شعرت بدوار وسقطت على الأرض فأصيبت بالإغماء . .

النقيب : وسلك التليفون المقطوع ؟

اللكتور: عندما رأيت « سامية » معمى عليها أسرعت إلى

التليفون ، ولكني كنت عصبيًّا فجذبته بشدة فانقطع مني . . تبادل النقيب و « ممدوح » النظرات . . ثم عاد يسأله . . النقيب: والملفات الضائعة ؟!

الدَّكتور: لم تضع أية ملفات ، لقد قمت بنقلها كلها بالأمس من الخزانة إلى مكان آخر . .

وانبعث آهة خفيفة من ١١ بهاء ١١ ، ولكن الدكتور نظر إليه نظرة تحذير هائلة لاحظها « محسن » على الفور . . فأشاح ١ بهاء ١١ بوجهه بعيداً عن النقيب ولم ينطق بكلمة . .

الدكتور: اسمع ياسيدي النقيب . . لم يحدث هنا أي شيء . . إنه حادث عرضي . . وقد تصرف ١ بهاء ١ بتهور عندما استدعاكم وأتعبكم . . والآن . . أرجوكم . . أرجوكم الانصراف وعدم التدخل في شئوني . . أريد بعض الهدوء . . انصرفوا

وكان صوته طوال الحديث متحشرجاً ، متهدجاً ، يتلجلج فيه بعض الشيء . . وظهر الإعياء الشديد عليه حتى خيل إلى « هادية » أنه على وشك الإغماء ، فأسرعت إليه وقالت « لبهاء » : أرجوك ساعدني في توصيل الدكتور إلى غرفته .

وأسرع ١١ يهاء ١١ و ١١ هادية ١١ يساعدان الدكتور على الوصول



إلى فراشه في غرفته ، وأخذت «هادية» نساعده على خلع ملابسة والدخول إلى سريره ، وابتسمت في سرها وهي تلاحظ أنه قد أخرج رجله من الحذاء بسهولة تامة حتى بدون أن يفك الرباط وقالت لنفسها : هؤلاء العلماء . . إنهم جميعاً متشابهون ، لهم تصرفات غريبة ، فالدكتور يلبس حذاء أكبر من قدمه بكثير ، لعل ذلك يريحه في السير ، وبالتالي في التفكير .

وحضر الطبيب ، ولاحظ انفعال الدكتور على الفور ،



فأعطاه حقنة مهدئة ، وأنزل الستائر لنظلم الغرفة ، وطلب من الجميع الهدوء ، حتى يتمكن الدكتور من النوم ليستيقظ أكثر نشاطاً وقدرة على التفكير . . .

أغلقت «هادية » باب غرفة نوم الدكتور بهدوه ، ونزلت مع «بهاء » إلى أسفل ، وكان «ممدوح » و «محسن » والنقيب «حمدى » قد انتقلوا إلى « الكوخ العجيب » فانضها إليهم . . .

وتحدث النقيب «حمدى »: هناك حادث غامض ، والدكتور لا يريدنا أن نتدخل ، ولذلك سانصرف لأنه لا يمكنني القيام بأى عمل بدون إذنه ، ولكني أرجوكم وأنا لا أعرف الظروف القادمة - أن تراقبوا المكان فربما حدث شيء آخر نستطيع بعده أن نتدخل بصفة رسمية .

ووافق الأولاد على ذلك طبعاً بكل ترحيب ، ثم ودعهم النقيب « حمدى » ومضى . .

جلس الإخوة الثلاثة مع «بها» ، وقد خيم عليهم الصمت الذي يصاحب التفكير ، حتى «عنتر» الذي شعر بحاسته القوية أن هناك مغامرة خطيرة تلوح في الأفق ، أخذ يدور حولهم وكأنه يفكرهم بوجوده ، ولكنه أيضاً يدور في صمت تام . .

وأخيراً نطق « محسن » فقطع الهدوء المخيم عليهم وقال : هل تعتقدون حقًّا أنه لم تحدث حادثة سرقة كما قال الدكتور السيف » ؟ !

رد « بهاء » : لا . إننى متأكد من أنه قد حدثت سرقة ، وسرقة خطيرة أيضاً ، ولست أدرى لماذا يصر الدكتور على إنكار ذلك ! وعلى فكرة إنى أعتذر لكم عن تصرف الدكتور بهذه الخشونة . فهذا يخالف طبيعته بالمرة ، ولكنى أعتقد أن إصابة الأستاذه « سامية » هى السبب ، فهى وحيدته و يحبها حب العبادة ! هادية : أعتقد أن الدكتور قد وقع تحت تأثير الخوف من اللص المجهول ، فر بما يكون قد هدده تهديداً مخيفاً جعله ينكر كل شيء . .

محسن: أنا أرجح هذا الرأى ، وخصوصاً بعد إصابة الأستاذة «سامية » ، لعلهم إذا كانوا عصابة مثلا . . أن يكونوا قد هددوه بقتلها . .

ممدوح: في هذه الحالة يجب علينا نحن أن نتدخل ، إننا لا تملك الصفة الرسمية مثل الشرطة ، ولذلك يصبح من السهل علينا أن نحاول الوصول إلى هذه العصابة بدون أن

يشفروا بنا . .

محسن : إذن . . وكلنا موافقون على هذا الرأى ، كيف نبدأ ؟

ممدوح : لنبدأ فوراً بأن . .

وقاطعته «هادية» وهي ترفع يدها معترضة : لا . . لا . . لا . . ليس بهذه السرعة ، ولا هذا الاندفاع . . يجب أن نفكر أولاً في خطة سليمة نشترك بها ، ونحدد لكل واحد منا دوره . .

محسن: هذا صحيح . . خططى يا «ملكة التخطيط »! هادية : لنبدأ من البداية ، عندما دخلنا حجرة المكتب كانت الخزانة مفتوحة ، إذن فقد فتحها الفاعل ، وفي هذه الحالة ربما يكون قد ترك بصمة من بصاته عليها . وهذا دور «محسن » . أن يجرب تجاربه الناجحة في نقل البصات التي فوق الخزانة .

محسن : معك حق . . هذا دوري . .

هادية : الأمر الثانى . . هو آثار الحداء . . نحن لم نتابع هذه الآثار . . إلى أين تذهب ؟ أو من أين أتت ؟ ممدوح : هذا دورى أنا ، فقد تكون قد انجهت إلى مكان بعيد ، وأستطيع أنا أن أتابعها طبعاً .

هادية : أما ١١ - ١١ فعليه مهمة أخرى . . أن يحضر لنا

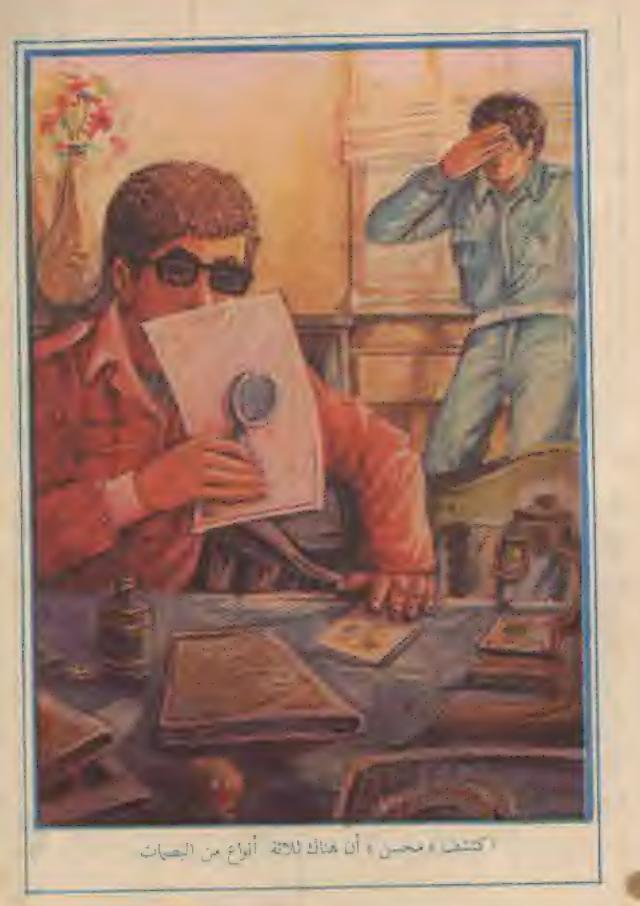

أى شيء ممكن أن تكون عليه بصمة الأستاذة السامية ا ، وكذلك الدكتور السيف ا ، وبصمته هو أيضاً وبصمات كل من يعمل في المنزل . . حتى إذا عثرنا على بصمة غريبة كانت هي التي نبحث عنها . .

بهاء : سأحاول بكل جهدى وبسرعة !

هادية : وبما أنكم ستعملون جميعاً في حجرة المكتب ، وبما أن الدكتور « سيف » لا يريد أن يتدخل أحد في شئونه ، فسأصعد أنا إلى الدور الثاني أولا لأراقب لكم الجو وثانياً للتعرف على الممرضة فقد نحتاج إليها .

ممدوح: وسنلتى جميعاً هنا فى الساعة الخامسة كالعادة اليقدم كل منا تقريراً عما فعله .

وهكذا . . انطلق كل واحد إلى هدفه . .

وفى الساعة الخامسة تماماً اجتمع شملهم مرة أخرى . . وقدم كل منهم تقريره . . وكان التوتر وجو الإثارة يحيط بالجلسة الحافلة . .

بدأت « هادية » تقريرها : تحكنت من إقامة علاقة صداقة مع « ناهد » والممرضة وهي فتاة ظريفة بسيطة ، أسعدها أن

TY

تجد من تتحدث معه ، وقد صارحتنى بأن الأستاذة «سامية « ستبقى فاقدة الوعى مدة قد تمتد إلى أكثر من أسبوع . وشرحت لى شرحاً طبيًّا وافياً عن إمكان حدوث هذه الإصابة وتقول إنه نوع من الارتجاج يصيب المخ ويسبب فقدان الوعى ، وإن دورها هومراقبة المريضة مراقبة دائمة مستمرة حتى لا تتحرك حركة قوية ، ولذلك عليها أن تستدعى الطبيب فوراً إذا بدأت في الإفاقة ، وهي أيضاً تقدم الغذاء للمريضة عن طريق الحقن . . وتعطيها علاجاً دقيقاً طوال ساعات الليل والنهار ، وقد طلبت منها أن تستدعيني في أي وقت تحتاج إلى معونة . .

محسن : حسناً فعلت . .

هادية ؛ أما الدكتور «سيف » فقد استراح طوال ساعات اليوم فى فراشه . . ثم استيقظ فى الساعة الرابعة ، وقد أسرعت وتركت البيت بعد أن تأكدت أن «محسن » و «ممدوح » قد انتها من مهماتهما . .

ممدوح: أما أنا فقد انتهت مهمتى للأسف بأسرع ما توقعت ، فلا يوجد أى أثر للحداء خارج الغرفة . . لا دخولا ولا خروجاً . . فعند باب المكتب المطل على الشرفة تبدأ الآثار ، وعنده تنتهى أيضاً ، وقد فحصت الحديقة فحصاً دقيقاً ،

محسن : يبدو أن اللص قد حضر بحداء آخر لا يترك أى اثر ثم تركه على باب الشرفة ولبس حداءك ثم ارتكب جريمته ، وعندما عاد خلع حداءك مرة أخرى ولبس حداءه !

ممدوح: وما غرضه من ذلك ؟

بهاء : إنه شيطان داهية !

هادية : ولذلك علينا الوصول إليه قبل أن يرتكب جريمة أخرى ! والآن دورك يا « محسن » !

قام «محسن» وأحضر ورقة عليها مجموعة من البصات ، وهي لثلاثة وقال : لقد وجدت ثلاثة أنواع من البصات ، وهي لثلاثة أشخاص مختلفين ، انظروا هذه البصمة مختلفة عن هذه ، وتلك البصمة لإصبع سيدة بغير شك !

بهاء: لقد قمت بمهمتى أنا الآخر. وقد أحضرت أسهل شيء وفي الوقت نفسه هو دليل حاسم لاشك فيه ، فقد فكرت في إحضار البطاقات الشخصية ، وقد عثرت بسهولة على

بطاقة الدكتور « سيف » فقد كانت في درج مكتبه ، ولحسن الحظ وجدت معها بطاقة الأستاذة « سامية » أيضاً . .

محسن: عظيم ! عظيم جداً ! . علينا الآن أن نقارن البصمات بمضها ببعض . .

وفتح « محسن » البطاقات الشخصية ، وأحضر البصات التي تمكن من تصويرها من فوق الخرانة ، والنفت الرءوس الأربعة في لهفة وقلق . . وأخذ « محسن » بواسطة قلم رفيع السن يشير إلى تفاصيل البصات ثم أمسك بعدسة مكرة أخذوا يتناقلونها واحداً بعد الآخر ولكن . . للأسف . . لم يكن هناك من شيء جديد . . كانت البصات الثلاثة مطابقة لبصات من شيء جديد . . كانت البصات الثلاثة مطابقة لبصات الدكتور و « سامية » و « بهاء » . .

وابتعدت الرءوس . . وتنهدت « هادية » في يأس وجلس كل واحد في مكانه . . ولم ينطق أحدهم بكلمة

وهكذا . في التاسعة تماماً . فهب كل واحد منهم كالعادة إلى فراشه وأخذت «هادية» تتقلب في فراشها وهي نفكر . وطال بها التفكير . فلم تشعر بنفسها إلا وقد استغرقت في نوم عميق . .

# المفاجآت المتوالية





هادية : ماذا حدث ؟ يبدو عليك القلق الشديد ! ممدوح : نعم ! لقد حدث حادث جديد ، أعتقد أنه سيحرك الأحداث حولنا . .

محسن: تكلم . . بسرعة . . ماذا حدث ؟



ممدوح : بالأمس ،

عشرة حتى الثانية عشرة

وسألت نفسي ، هل يفعل

الليلة الشيء نفسه . وعندما

اقتربت الساعة من الحادية

عشرة وجدت نفسي أسرع

إلى العنتر ال ، فآخذه معي

وأتسلل لأقف في ظلل

البيت في أقرب مكان من

بيت الدكتور. . وفي الموعد

المحدد تماماً ، خرج

اللكتور و عرفان و



ولذلك كان أسرعهم في تناول الإفطار ، ثم اتجه بسرعة إلى « الكوخ العجيب » وفي لحظات كانت « هادية » و « محسن »

الدكتور، وبدأ جولته اليومية ، سرت بعيداً عنه ، كنت أخشى عليه أن يهاجمه اللص . وظللت أتبعه من مكان إلى آخر . حتى اقتر بت الجولة من نهايتها . . واقتر بنا من البيت ، وإذا بسيارة المرسيدس ال سوداء مسرعة تندفع ناحيته ، حتى تصورت أنها تدوسه ، ولكن عندما وصلت إليه توقفت . . لحظات قليلة ، جريت إليها ولكنى لم أستطع أن أعرف هل تبادل سائقها حديثاً مع الدكتور ، أو دس فى بده رسالة ، فقد نبح العنتر البحة عالية ، وقبل أن أسكته شعر به سائق العر بة فاندفع مبتعداً . وقد اضطر رت للانز واء حتى لا يرانى الدكتور ، الذي عاد

إلى المنزل في موعده تماماً . .

هادية : هل استطعت أن تعرف رقم السيارة ؟! ممدوح : لا . . لقد كنت بعيداً ، وكان الظلام حائلا بيني وبين قراءة الرقم !

محسن : ما الذي تستنتجه من هذا الحادث ؟ ممدوح : لمستنتج أن بعض الناس يحاولون بهديد الدكتور أو الاتصال به لسب من الأسباب . .

هادية : ربما يريدون تحذيره من الاتصال برجال الشرطة شلاً !

محسن : إذا كانوا لم ينجحوا في ذلك بفضل «عنتر» ، فأعتقد أنهم سيعاودون المحاولة مرة أخرى . .

ممدوح: إذن يجب أن نراقب الدكتور مراقبة دقيقة . . قالت « هادية » وهي تنظر من النافذة : ها هو ذا « بهاء » قادم . . يبدو أنه يحمل أخباراً هو الآخر ، فوجهه أصفر كوجوه المرضى !

ممدوح: ويحمل في يده كيساً من الورق . . ترى ماذا به ؟

ودخل « بهاء » . . صامتاً . . مصفراً ، يبدو القلق في عينيه . . وألقى بالكيس الورق على المائدة ونطق بكلمة واحدة : انظروا !

أسرع « ممدوح » بفتح الكيس . . ومنه أخرج الحذاء . . حذاء ، بهاء » الرياضي الذي اختلى من قبل .

وساد سكون لم تقطعه إلا نظراتهم التي يتبادلونها في دهشة . . ثم تكلم البهاء ال .

لقد وجدته هذا الصباح . . في مكانه من الدولاب . . . وكأنه لم يختف من قبل !

محسن : هل تعرفون معنى هذا ؟

هادية : نعم . لقد عاد اللص إلى المنزل مرة أخرى ، وتمكن بيساطة شديدة من وضع الحذاء في مكانه ! ولم يره أحد أيضاً . . ولكن لماذا أعاد الحذاء ؟

محسن : لأن ذلك يؤكد الشبهة ضد " بهاء " . .

بهاء: ويبدو أنه قد نجح فى ذلك . . ولو أننى لا أعرف كيف . . هل يمكن أن يكون الدكتور « سيف » قد رأى الحذاء مرة أخرى ؟ ولكن الذى أذهلنى هذه النظرات الغريبة التى ينظر بها الدكتور إلى . وهو لا يتحدث إلى إطلاقاً . فعندما التقينا هذا الصباح ، أوماً لى برأسه بالتحية ، ثم غمغم بصوت منخفض فاخبرنى أن أعتبر نفسى فى إجازة لأنه لن يعمل هذه الأيام . . بل طلب من الخادم أن يوصل كل يعمل هذه الأيام . . بل طلب من الخادم أن يوصل كل الرسائل له مباشرة . . حتى التليفون بعد إصلاحه ، أخذه إلى حجرة نومه حيث اعتكف فيها حتى الآن . . ألا ترون أنه مشلك فى ؟

هادية : ربما . . وربما يكون هناك شيء آخر . . فأنا أعتقد يعد الذي رآد « ممدوح » بالأمس أنه ينتظر رسالة أو مكالمة ، وهو يريد أن تصل إليه مباشرة !

بهاء: ماذا رأى " ممدوح " ؟

وقص عليه المحدوح القصة السيارة المرسيدس السوداء ..

هادية : هل تعرف صديقاً للدكتور عنده سيارة سوداء ؟

بهاء : لا . إن للدكتور عدداً قليلاً جدًّا من الأصدقاء .

وليس بينهم من يملك سيارة سوداء . وصمت قليلا ثم قال :

وليس بينهم من يملك سيارة سوداء . وصمت قليلا ثم قال :

آه ، تذكرت . منذ أسبوع حضر أحد العلماء الأجانب ،

ومعه أحد أصحاب المجلات العلمية في المخارج . وأجروا

حديثاً مع الدكتور عن أبحاثه وكانوا يركبون سيارة مرسيدس

هادية : هل تحدث معهم الدكتور عن طبيعة أبحاثه ؟ بهاء : لا . . لقد لمح فقط إلى أهميتها ، ونتيجتها التي ستغير الكثير من أفكار العلماء . .

سوداء . .

وفجأة لمعت في رأس «هادية » فكرة . فسألت : كم فرداً حضروا هذا اللقاء ؟

بهاء : كانوا ثلاثة . . العالم . . وصاحب المجلة ، و . . هادية : والثالث كان مصوراً صحفيًا ، وقد التقط العديد من الصور للدكتور . . ألبس كذلك ؟

دهش ا بهاء ا وسألها : هذا صحیح . . وکیف عرفت ؟ هزت ا هادیه ا رأسها وقالت : إنها عدرد فکرة . . فکرة

وقد انتابتهم الدهشة . . وقال « محسن » : ماذا . . ماذا حدث يا « بهاء » ؟

بهاء : الدكتور « عرفان » . .

وصمت مرة أخرى كالمذهول . .

ولم ينطق « بهاء » وإنما مد إصبعه إلى الخبر المنشور . . وقرأ « ممدوح » بصوت عال : غادر « القاهرة » في طريقه



غريبة . . لوصحت ، ولكن ليس هذا وقتها . و لم تكمل «هادية » حديثها . . بل حولت الكلام إلى مجرى آخر .

هادية : وهل نشر هذا الحديث الصحفي . .

بهاء : لا . . فقد حدث هذا اللقاء الصحى منذ أسبوع واحد فقط ، وأعتقد أنه لم ينشر بعد . .

هادية : آه ، على ذكر المجلات ، إننا لم نقراً جرائد اليوم بعد ، ولعل فيها لغزاً جديداً . . وأمسك كل واحد منهم جريدة يقرؤها على حين خوج " ممدوح " يمارس رياضة الجرى حول المنزل ، و " عنتر " يعدو في أثره . وكان يفكر ، لقد كانوا بالأمس في حاجة شديدة إلى لغزيشغلون به وقت فراغهم وها هو ذا بين أيديهم . لغز عويص ، هل يتمكنون من

أما في الكوخ فقد وقف البهاء » فجأة ، ووضع الجريدة على المائدة ، ووضع إصبعه على خبر صغير وقال : لا . . لا . هذا غير معدتول ، إنه مستحيل . مستحيل !

# 4 0

دخل « ممدوح » عندما سمع صرخة « بهاء » واندفعوا جميعاً . . يحيطور، به وينظرون إلى مكان إصبعه على الجريدة

قالت « هادية » : وما الغريب في ذلك ؟

جلس «بهاء » على كرسيه وقال في صوت مملوء بالتوتر:
الدكتور «عرفان» صديق حميم للدكتور «سيف» بل يمكن
أن نقول إنه صديقه الوحيد ، وبالرغم من فارق السن بينهما
فإن صداقتها كانت حميمة ، وقد نبغ الدكتور «عرفان»
في دراسته وتخصص في الذرة وصار أستاذاً لا نظير له في
مصر . . وهو لا يتحرك حركة ولا يشترك في مؤتمر إلا بعد
استشارة الدكتور «سيف » ، وأنا أعلم أن كلا منهما على علم
تام بأبحاث الآخر ، وهذا الخبر عن سفره يجعلني أشك في
أنه قد سافر حقيقة ، لأنه لم يقم بزايارتنا هذا الأسبوع أو
الاتصال بالدكتور «سيف» .

هادية : ربما اتصل به وأنت غير موجود ؟

بهاء : لا . فأنا الذي أرد على جميع اتصالات الدكتور أورسائله ، وأنا متأكد من أنه لم يقم بأى اتصال قبل الحادث . محسن : هل تعتقد أن في الأمر خطأ ما . . أو حادثاً

آخر ؟

بهاء: ربما ، وخصوصاً أنني أعلم بعض الأسرار ، ولكني لن أتحدث عنها قبل أن أتأكد من مسألة سفر الدكتور العرفان » ، لأنها أسرار علمية خطيرة ، وليس من حتى الحديث عنها بدون مبر ر . .

هادية : هل تعرف عنوان الدكتور « عرفان » ؟

بهاء: طبعاً . إنه يسكن قريباً من هنا ، في المنطقة نفسها ، لا يبعد عنا أكثر من عشر دقائق سيراً على الأقدام . . فهو أيضاً من عشاق الهدوء ، وقد اختار هذه المنطقة الهادئة ليقوم بأبحاثه في هدوء واطمئنان . .

ممدوح : إذن ماذا تنتظر ، هيا بنا إلى منزله لنعرف الحقيقة !

هادية : انتظروا ، يجب أن نعرف أولا . . هل يسكن وحده ؟ . . أقصد هل سنجد في المنزل أحداً من أسرته ؟ بهاء : لا يوجد في منزله إلا خادم يصاحبه من أيام دراسته . . وهو يشرف على كل شئونه .

ممدوح : إذن هيا بنا . . فقد نجده ونستطيع أن نستفسر منه عن سبب سفر الدكتور . .

محسن : هذا إذا كان قد سافر فعلا . .

وهكذا قاد « بهاء » المجموعة في طريقة إلى منزل الدكتور « عرفان » ، وعبر وا شارعين خلف منزلهم حتى وصلوا إلى شارع ثالث . . كبير ، ولكنه هادئ تماماً ، به مجموعة من الفيلات الصغيرة على جانبيه ، وكان من الواضح أن المبانى كلها جديدة والشارع نفسه جديد ، وفي آخر الشارع توقفوا أمام لا فيلا له صغيرة واضحة الأناقة ، وتقدم ١١ بهاء ١١ فدق جرس الباب . . و بعد دقيقة على الأكثر فتح الحادم الباب ، كان كبير السن ولكنه نظيف المظهر ، يبدو وكأنه أحد أفراد الأسرة . . ١ بهاء ١١ كان يعرفه جيداً . . حيّاه وقدم له أصدقاءه ، ثم سأله : عم « عوض » ، هل هذا حقيق ؟ لقد قرأت اليوم في الجريدة أن الدكتور قد سافر إلى الخارج . .

بهاء : ولكنه لم يتصل بنا كعادته ، ولم يزر الدكتور ال سيف ال قبل سفره !

تردد عم ١١ عوض ١١ قليلا ثم قال : أعتقد أنه سافر فجأة ، فلم تكن فكرة السفر واردة عليه قبل ذلك ! عليه . .

عوض : نعم . . فهو لم يخبر أحداً - حتى أنا - بموعد سفره ! حقيبة صغيرة . . ثم خوج .

هادية : هل يمكن أن تصف لنا ياعم « عوض ١١ ، متى سافر الدكتور وكيف أخبرك بسفره ؟

عوض : بل يسعدني أن أخبركم . . . إلى لم أره عندما سافر ، ولم أعد له حقيبته كالعادة . . . إنها المرة الأولى في حياته التي تصرف فيها هكذا . .

هادية : احك لنا بالتفصيل من فضلك ياعم « عوض » ، حاول ألا تنسى شيئا . .

عوض : ليس هناك شيء يمكن أن أنساه . . فبالأمس صباحاً وصلت سيارة ونزل منها ثلاثة أشيخاص أعتقد أنهم أجانب وإن كان أحدهم يتحدث العربية بلغة واضحة جدًا ، وطلب مقابلة الدكتور « عرفان » ، وقال إنهم من ضمن بعثة عوض : نعم . لقد سافر فعلا بالأمس . . عصير ليمون عصير ليمون ئم خرجت إلى السوق . . وعندما عدت وجدت ورقة بخط الدكتور « عرفان » ، وأنا أعرف خطه جيداً ، وقد كتب فيها أنه سيسافر في مهمة علمية عاجلة ، وطلب منى أن أطمئن

محسن : ماذا ؟ هل سافر الدكتور فجأة ؟ وقد صعدت إلى غرفته فوجدت أنه قد أخذ ملابسه في

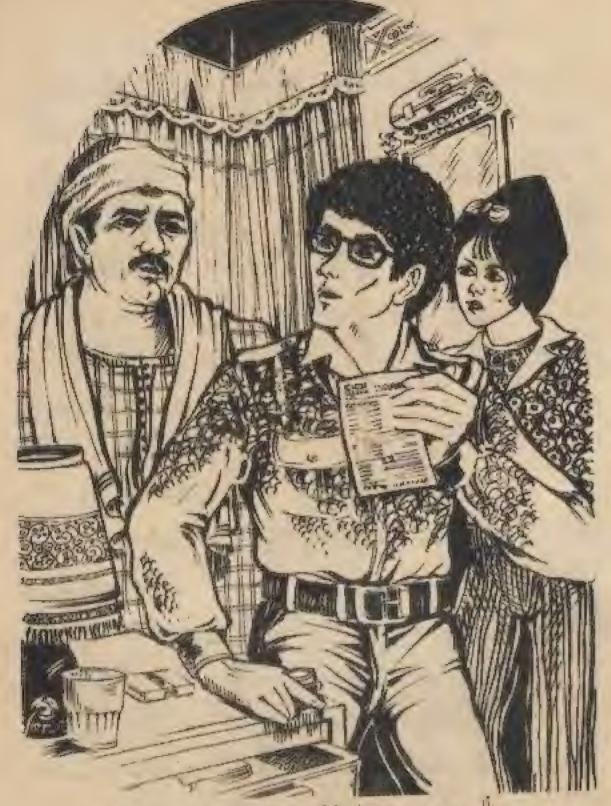

وسأل « محسن » : هل الدكتور ؛ عرفان ، مريض بالقلب ؟

محسن : هل من عادة الدكتور أن يسافر دائماً هكذا فجأة ؟

عوض : إطلاقاً . لم يحدث هذا من قبل أبداً !

هادية : هل تعرف شكل العربة التي أتى فيها الضيوف ؟

عوض : نعم إنها عربة كبيرة أعتقد أنها «مرسيدس»

تبادل الأولاد النظر ، واصفر وجه « بهاء » . . وسألت « هادية » هل يمكن أن نرى غرفة ملابس الدكتور؟

عوض : نعم ! اتفضلوا . .

وصعد عم « عوض » إلى الطابق الثانى ووراءه الأولاد ، وكان المنزل بادى النظافة والذوق السليم . . ومروا فى ردهة صغيرة ثم فتح لهم عم « عوض » باب حجرة نوم الدكتور « عرفان » . .

دخلت « هادية » ونظرت فيا حولها . . كان الدولاب منظماً ومرتباً ، وكذلك أدراج الملابس . .

ولفت نظر «محسن» علبة من الدواء موجودة على «الكومودينو» المجاور لسرير الدكتور، وأمسك «محسن؛ بالعلبة وقرأ المكتوب في النشرة داخلها، ثم استدار إلى عم

وسأله « ممدوح » : لماذا أخذت علبة الدواء ؟ محسن : أعتقد أننا سنحتاج إليها عندما نعثر على الدكتور « عرفان » !

بهاء: ولكن . . متى ؟ وكيف نعثر عليه ؟ ا هادية : هذا يتوقف على الأسرار الخطيرة التى ستفضى بها إلينا يا صديقنا العزيز « بهاء » . .

0 0 0



ا عوض العناله: هل الدكتور العرفان الامريض بالقلب ؟
عم العوض الذلكة القد انتابته أزمة قلبية منذ ثلاثة شهور الكنها كانت أزمة خفيفة جدًّا نتيجة لشدة الإجهاد الولكنه يحرص على نظام طبى خاص حتى لا تعاوده النوبة مرة أخرى!
وتبادل الامحسن الواله النظرات المعلم عادر الجميع الحجرة وقبل أن يودعوا عم العوض القبيل رحيلهم طلب المحسن المنه أن يتصل بهم إذا احتاج إلى شيء أو الما المحرة للدكتور العرفان الله وينظروا إليها جيداً حتى انطبع كبيرة للدكتور العرفان الله وينظروا إليها جيداً حتى انطبع شكله في ذا كرتهم .

وما إن غادروا المنزل حتى استوقفهم « بهاء ال وسألهم : هيه . . ما رأيكم ؟ . . هل تعتقدون أن الدكتور ، عرفان » قد سافي حقًا ؟

قال «محسن » بلهجة قاطعة وهو يشير إلى علية الدواء التي احتفظ بها : لا . مستحيل : إنى على يقين من أن الدكتور قد خطف ، وإلا فهل يمكن أن يترك المنزل برغبته رجل مريض بالقلب وينسى دواءه الذي يتناوله يوميًّا حتى يتجنب نوبات القلب المفاجئة ؟!

## أسرار خطيرة

حول المائدة في حجرة المائدة في حجرة المادية المالكوخ العجيب المحلس الإخوة الثلاثة المعهم الماء الماء الماء الماء المعتم على حين قبع المنتر المعتم أقدامهم وساد الصمت الجميع في انتظار ما سينطق به المهاء المائدي ظهر عليه التردد المائد لا يعرف كيف وبدا كأنه لا يعرف كيف

بهاء: سابدا قصتی من البدایة ، قبل الحادث بثلاثة أیام خرجت مع الأستاذة «سامیة» إلی محل «صیدناوی» وهو المحل الكبیر الموجود بالدق . . كانت تشتری بعض الملابس ومطالب المنزل ، وعندما وقفت لندفع الثمن ، أخرجت كیس النقود وتركت حقیبتها بجوارها علی طاولة البیع ، وكنت بعیداً عنها ألق نظرة علی قسم «الكرافتات» . . ولست أدری كیف عنها ألق نظرة علی قسم «الكرافتات» . . ولست أدری كیف





حدث الأمر بهذه السرعة ، فبعد أن دفعت السامية النقود التفتت تبحث عن حقيبتها فلم تجدها ، وقد ذهلت للحادث وأسرعت تناديني وبحثنا عن الحقيبة في كل مكان ، فلم تجدها وكان أهم ما في الحقيبة مفتاح الخزانة . فخزانة الأبحاث لها مفتاح واحد فقط هو الذي تحتفظ به الأستاذة السامية الما وكان ضياعه معناه أننا لن نستطيع فتح الخزانة بدون الاستعانة بشخص من الخارج ، وكنا نخشي أن يطلب الدكتور ملفاً من الخزانة ال وخشيت السامية الله أن تضايقه بحكاية ضياع الخزانة الم وخشيت السامية الله أن تضايقه بحكاية ضياع



المفتاح ، فأخفت خبر ضياعه عنه وفي محاولة أخيرة لاستعادة المفتاح كتبنا إعلاناً في الجرائد به مكافأة كبيرة لمن يعيد المفتاح الأصفر مع الاستعناء عن كل ما في الحقيبة من أموال أو غيرها . هادية : ياه ! هذا هو الإعلان الذي قرأته وتصورت أن وراءه لغزاً مثيراً . . لقد كان إحساسي صادقاً . .

وواصل «بهاء » حديثه : وقد كتبنا في الإعلان رقم صندوق بالجريدة ليرد علينا من معه المفتاح ، وفي يوم الحادث ، لم أكن – كما قلت في تحقيق الضابط – بالمنزل ، إذ أنبي في الحقيقة كنت قد ذهبت إلى الجريدة لأرى ما إذا كان أحد قد أجاب على الإعلان ، وللأسف لم أحد ردًا ، وقد عدت في الثامنة تماماً لأكون موجوداً على مائدة الإفطار ، ولكني لم أجد أحداً ، فدخلت حجرة المكتب لأجد المنظر ولكني لم أجد أحداً ، فدخلت حجرة المكتب لأجد المنظر المذي رأيتموه . . وهذا هو السبب في دهشتي عندما قال الدكتور إنه قد نقل الدوسيهات ، قبل الحادث بيوم لأنه مستحيل الحدوث فقد كانت الخزانة مغلقة والمفتاح ضائعاً . .

وهنا كتبت « هادية » في كراستها ملحوظة . .

واستمر « بهاء » : هذا هو السر الأول الذي أردت إخباركم به ، فعناه أن الدكتور « سيف » يخنى أمراً ، لأن « الدوسيهات »

قد سرقت ولم ينقلها بنفسه كما قال . أما السر الثاني فهو طبيعة الأبحاث التي انتهى منها الدكتور والأستاذة . . ومن المعروف أن الدكتور «سيف» كان طبيباً جراحاً ممتازاً . ثم ترك الطب وتفرغ للأبحاث وتساعده ابنته ، وكانت آخر أبحاثه تتصل بالعقل .

لقد توصل إلى أن الذاكرة عبارة عن مادة سائلة تحيط بالمنح ، وفيها يحتفظ الإنسان بكل المعلومات والأفكار والذكريات وذلك خلافاً للرأى الطبي السابق الذي يعتبر الذاكرة جزءاً من المنح غير معروف مكاند بالتحديد.

وهذا هو الخطير في الأمر . . فعن طريق هذا الاكتشاف سيمكن نقل الذاكرة من شخص إلى آخر . . بطريقة امتصاص مادة أو سائل الذاكرة بالإبرة من رأس شخص ونقلها إلى شخص آخر ، وهذا يعنى أنه يمكن أن ننقل ذاكرة عالم خطير بكل ما فيها من معلومات وفكر وثقافة إلى شخص آخر . .

كان الأشقاء الثلاثة يستمعون إلى هذا الحديث في دهشة كبيرة غير مصدقين كلمة مما يقال . .

وأخيراً نطق « ممدوح » : ولكن . . هذا عسير التصور ، هل نجح في إثبات هذه النظرية ؟

بهاء: نعم . لقد أجرى تجاربه على الحيوانات وتجحت نجاحاً لا مثيل له ولا شك فيه ، ولذلك كان ينوى إخراج نظريته إلى الوجود يعرضها في مؤتمر الطب العالمي الذي سيعقد قريباً في « فرنسا » . .

ولم ينطق أحد . . وواصل « بهاء » الحديث الغريب : لذلك عندما علمت بخبر سفر الدكتور « عرفان » لم أصدقه . . فهو أولا على اتفاق للسفر مع الدكتور « سيف » بالإضافة إلى أخطر ما في الموضوع . .

وتنهدت « هادية » : وهل هناك أخطر من ذلك ؟

بهاء : نعم ! أخطر من ذلك أن الدكتور « عرفان » قد

توصل هو أيضاً إلى اكتشاف سلاح ذرى جديد ، وخطير ، بل

لعله أقوى سلاح ظهر حتى الآن . . وكان ينوى أن يقدمه إلى

الحكومة خيلال هذا الأسبوع . . هل فهمتم الآن خطورة

صاح « محسن » : إنه أخطر مما كنا نتصور . . هذا أخطر حادث صادفناه . . هل حقيقة ما حدث ؟!! سرقة أبحاث لنقل الذاكرة ، وارتباطها باختطاف عالم ذره توصل إلى اكتشاف سلاح خطير! ولم يرد أحد . . كانت الصدمة أقوى

من كل رد . . كان الموضوع بمحتاج إلى تصرف حاسم . . وسريع وكانوا غارقين في دوامة لغز غامض . لا يعرفون له بداية من نهاية . .

قالت «هادية » وهي تكاد تبكي : يا إلهي ، لقد أصبحنا أمام واجب وطني من الدرجة الأولى ، لقد مضى يومان على اختطاف الدكتور «عرفان » . . ونحن نعلم الآن ذلك وما زلنا جالسين لا نتحرك . كل ما نفعله كلام . . كلام . . كلام . .

قال «ممدوح » والغضب يفقده وعيه : يجب أن نتصرف فوراً . أن نتحرك . ما رأيكم في الاتصال بالنقيب «حمدي » لكي نبلغه هذه التطورات ؟

بهاء : أعتقد أن هذه الخطوة غير مجدية ، فيا أن الدكتور «سيف» ما زال مصرًا على أنكار الحادث ، فلا يمكن الشرطة أن تتدخل بصفة رسمية !

هادية : اسمعوا ! لقد حان الآن وقت الغداء ، وأعتقد أن والدينا في انتظارنا ، علينا أن نذهب حتى لا يقلقا . . ثم يفكر كل واحد منا في طريقة نبدأ بها . . وليكون كل منا رأباً محدداً في القضية ثم يعرضه بعضنا على بعض في لقائنا في

الساعة الخامسة!

كانت هذه هي المرة الأولى التي لم يستطع فيها « ممدوح » أن يلتهم طعامه كله . .

وعندما التفت حوله وجد شقيقته وشقيقه في مثل حاله . . ونظرت إليهم والدتهم في دهشة ، وهم يغادرون المائدة واحداً بعد الآخر ، وهزت كتفيها وقد أحست أنهم مشغولون كالعادة في لغز جديد .

وأسرع «محسن» بالدخول ، وأغلق الباب وهمس : «هادية » ، إن في رأسي فكرة ، أريد أن أعرضها عليك ،

وآخذ رأيك فيها !

وكانت المفاجأة أنهما عندما تصارحا بما في رأسيهما ، وجدا أن الفكرة واحدة . .

عال المحسن ا: اسمعى . . يجب أن نصارح ممدوح الله الله الفكرة على مجهودنا كله إذا كانت هذه الفكرة صحيحة . . .

وقبل أن يتحركا . . اندفع الا ممدوح الا داخلا الحجرة . . ممدوح : ماذا تفعلان وحدكما ؟ . . إنى أكاد أجن من غموض ما نحن فيه !

محسن : تعال فكر معنا . . لقد كدنا نصل إلى أول الطريق . . . .

والتفت الرءوس الثلاثة . . وبدأ « محسن » يشرح فكرتهما . . واتسعت عينا « ممدوح » من الدهشة . . وشبئا فشيئا بدأ يظهر عليه الفهم . . ثم الاقتناع وصاح : يا إلهي . كيف غابت عنى هذه الفكرة . . إنكما لعبقريان . . والآن ماذا ننتظر ، هيا نهاجمه ، ونقبض عليه !

محسن : لا . . انتظر ، يجب أن نجد الدليل ، وأن نستطيع الوصول إلى مكان العصابة والدكتور « عرفان » . .

هادية : الآن سنخطط لما يجب أن نفعل .. أولا : إن حلقة الاتصال الوحيدة ، أو الخيط الوحيد في يدنا حاليًا هو الدكتور «سيف» ، فالعصابة لا شك تحاول الاتصال به ، علينا أن نبعد «بها» » عن طريقه ، سنرسله ليراقب بيت الدكتور «عرفان » ، ليظل بعبداً عن هنا .. وسنراقب الدكتور «سيف» مراقبة دقيقة منذ تحركه من غرفته ، سأتسلل أنا إلى الدور العلوى بحجة زيارة «ناهد» المرضة ، وأراقب تحركاته فقد يتصلون به بطريقة ما .. أما أنت يا «محسن » فتراقبه في الطابق الأسفل ، في حجرة مكتبه بالذات ، والستائر الكثيفة كفيلة بأن تخفيك وراءها ..

ممدوح : وأنا سأقوم بالمراقبة في الخارج طبعاً . . وأطمئنا ، لن أتركه يغيب عن عيني لحظة واحدة !

محسن : هناك أمر آخر مهم ، يجب ألا نساه . التليفون ، ربما تمكنوا من الاتصال به عن طريق التليفون علينا أن نعطله حتى يضطروا إلى الظهور .

الحل أن أتسلل إلى المنزل ، ومن وصلة التليفون الأساسية سأفصل الأسلاك بعضها عن بعض ، وهذا العطل يصعب اكتشافه ، كما يحتاج إلى وقت طويل لإصلاحه . .

هادية : عظيم ، لقد بدأنا الخطوة الأولى . . والآن هيا . . لقد اقتر بت الساعة من الخامسة . . تعالوا نذهب إلى الكوخ حيث يحضر « بهاء » للقائنا . .

كان « بهاء » قادماً في اللحظة التي وصلوا فيها إلى الكوخ ، وكان وجهه قد ازدادا اصفراراً وظهر الضيق عليه بجلاء . . قال له « محسن » : لقد قررنا أن نوكل إليك مهمة مراقبة

بیت الدکتور « عرفان » مراقبة دقیقة طبعاً . . ما رأیك ؟
بهاء : هذه مسألة سهلة جدًّا . ما رأیك لو أقمت هذین
الیومین فی داخل منزل الدکتور « عرفان » مع عم « عوض » ؟
انه سیرحب بی بكل تأکید . .

ممدوح : عظيم . . ويمكنك الاتصال بنا تليفونيًّا طبعاً . . إذا جد جديد . .

بهاء : وسأترك لكم رقم تليفون الدكتور « عرفان » حتى تتصلوا بي إذا أردتم !

هادية : على فكرة يا ١ جهاء ١ . . كنت أريد أن أستفسر عن شيء مهم . . هل تذكر البعثة الصحفية التي حضرت لتجرى حديثاً مع الدكتور ١ سيف ١ ؟ . . هل تذكركم صورة التقطها المصور له ؟

ينثر البودرة ويحضر ورق الطبع الأسود .. ومرت الدقائق ثقيلة ، وهو يعمل كالساحر . في كل جزء من غلاف الكتاب . وأخيراً . نجح «محسن» فقد التقط بصمة واضحة ، ثم ثانية وثالثة ورابعة . وترك «محسن» الأدوات ، وأخذ يفحص البصات . بالمنظار المكبر . ، ثم رفع رأسه وعلى وجهه ابتسامة واسعة . . ومد يديه ليصافح شقيقيه ، وقال : إننا على أول الطريق الصحيح .

ممدوح صائحاً: إذن هيا . . لا داعي للانتظار! هادية : فعلا ! الآن يجب أن يذهب كل منا إلى مهمته ! أسرعت « هادية » تعبر الطريق إلى منزل الدكتور « سيف » ، وكان الباب مفتوحاً بعد أن تركه ١ بهاء ١ كذلك بناء على طلبها ، وصعدت السلالم في هدوء تام ساعدها عليه حذاء " الكاوتشوك" الذي لبسته ليساعدها على الحركة بدون صوت ، ووقفت على باب الدكتور واطمأنت إلى وجوده في غرفته من صوت حركته وحفيف الأوراق التي يقرؤها ، فأسرعت إلى نافذة قريبة وأشارت إلى ١ محسن ١ الذي تسلل بدوره إلى سلك التليفون يتتبعه حتى وصل إلى مركز الأسلاك ، وبأدواته الرفيعة المخفيفة تمكن من أن يؤدي مهمته ، فيفصل الأسلاك ، ويقطع حرارة

بهاء: لا أعرف عدد الصور بالضبط ، لكنه التقط عشرات الصور من جميع الزوايا ، حتى لفت ذلك نظرى ! هادية : وهل كان الدكتور يجيب عن أسئلتهم كتابة ! بهاء: لا . . لقد سجلوا له الحديث على مسجل ، وقالوا إن كبار الصحفيين يفعلون هذا في الخارج !

محسن: طلب أخيريا «بهاء » . . هل يمكن أن تحضر لى كتاباً أملس السطح ، يكون الدكتور «سيف » قد قرأه قبل الحادث . . على أن تمسكه من طرفه بحرص شديد !

وأطاع ١١ بهاء ١١ بدون أن يسأل أي سؤال ، كان من الواضح عليه أنه يعانى آلاماً نفسية قاسية . . وذهب إلى المنزل ، وأحضر كتاباً له غلاف من البلاستيك الشفاف وضعه على المائدة . . وابتسم له « محسن » شاكراً . . و بدون أن يتكلم كلمة أخرى ، حياهم بيده ، واندفع ليقوم بمهمته ، وفي عينيه ألم عميق ! ما إن توارى ١ بهاء ١١ عن أنظارهم ، حتى دب فيهم النشاط فجأة . . أسرع ال محسن الله أدواته ، وقال : سأبحث عن بصمات على هذا الكتاب ، سيكون فيها تأكيد لفكرتنا . . لوعثر على البصيات المطلوبة ، سنكون قد نجحنا في حل اللغز! وتحت النظرات الملهوفة ، بدأ « محسن المجوى تجربته ،



التليفون ، ثم أعاد كل شيء إلى ما كان عليه ، ومرة أخرى تسلل إلى غرفة المكتب ، وخلف الستارة الضخمة التي تنسدل على النافذة وراء كرسي المكتب تماماً ، ربض في سكون تام .

اصطحب الممدوح الاعترال وبدأ يقوم برياضة الجرى التي يمارسها يوميًا ، ويدور حول منزلهم ومنزل الدكتور ، دورة وراء أخرى ، و لا عنتر ال يتتبعه بغير عناء ، فقد كانت الخطوة الرياضية هادئة لا تضطره إلى بدل مجهود كبير لملاحقتها . .

كانت ال سامية الراقدة في الفراش . لا تتحرك ، لا يبدو الا وجهها الهادئ الرقيق ، وذراعها التي امتدت بجانبها وقد ركبت بها حقنة التغذية التي يسيل منها إلى جسم ال سامية السائل الجلوكوز النقطة وراء أخرى . .

أخذت الفتاتان تتحدثان فترة . . وقالت « ناهد » إن

الدكتور « سيف » يأتى بين وقت وآخر ، وهو لا يتحدث إطلاقاً . . . إنما يجلس بجوار « سامية » يحدق في وجهها . . ثم يجس نبضها ليطمئن على حياتها . . و يمضى . .

وفجأة فتح الباب ، ودخل الدكتور «سيف» لم ينظر إلى الفتاتين ، وإنما جذب كرسيًّا ، وضعه بجوار سرير «سامية » ، وجلس يحدق في وجهها . .

لف الصمت الغرفة ، لم تحاول أى من الفتاتين قطع الهدوء المخيم عليهم ، وظلت «هادية » تراقب نظرات الدكتور وحركاته . . ومضت الدقائق ، ولم يتململ أى واحد من الموجودين وتحرك رأس الدكتور فجأة ، مال إلى الأمام ، واشتد تحديقه في وجه «سامية » ، تعجبت «هادية » واقتر بت بهدوء متسللة خلف الدكتور ، ونظرت بدورها ، كان الوجه هادئاً كما هو ، ولكن حركة خفيفة في الرموش . بدأت رموشها نتحرك ، كمن يحاول أن يفتح عينيه ، ثم هدأت مرة أخرى . . نحرك رموش «سامية » و «هادية » في وقفتها ، وستمر الدكتور في تحديقه ، و «هادية » في وقفتها ، ومرة أخرى ، ، تحركت رموش «سامية » حركة بسيطة ، مرة أخرى ، مرة أخرى ، تحركت رموش «سامية » حركة بسيطة ، مرة أخرى ، مرة أخرى ، تحركت رموش «سامية » حركة بسيطة ، مرة

ومرات . . ثم عادت إلى الهدوء . .

اندفع الدكتور واقفاً . . وأسرع يغادر الحجرة .

وسألت «هادية» بلهفة «ناهد» التي كانت تتابع الموقف ببساطة : هل أستدعى الطبيب ؟

ناهد: لا . إنها حركة متوقعة . . وقد تتمكن أيضاً من فتح عينيها . ولكن وقت عودتها إلى الوعى ما زال بعيداً! لقد أخبرنى الطبيب بتوقع كل هذه الاحتالات حتى لا أقلق مثلكما!

واستأذنت « هادية » وأسرعت خلف الدكتور « سيف » ووقفت وراء الباب ، وترددت هل تطرقه وتدخل ، ولكن كانت هناك حركة عصبية في الداخل ، كان الدكتور بحاول استعمال التليفون الذي كان معطلا . . ويدق عليه دقات مرتفعة ، ولكن بلا فائدة وتمكنت « هادية » من الاختفاء في آخر لحظة خلف أحد الأبواب ، قبل أن يندفع الدكتور خارجاً مندفعاً إلى السلم فنزله مسرعا ، وتحرك إلى الباب الخارجي ولكنه عاد فتردد ، وكأنه يستشير أفكاره هل يغادر المنزل أو لا ؟ . . . . . . . . . فدخل إلى حجرة وفي اللحظة الأخيرة عدل عن ذلك ، فدخل إلى حجرة المكتب

هناك كان « محسن » ما زال فى مكانه وراء الستار . كاد يسقط من التعب لطول وقوفه ، وأخذ الدكتور يدور

فى الحجرة ويسدور ، مرات ، ومرات عديدة . . وفى النهاية عاد يصعد السلم إلى أعلى فى خطسوات متاقلة . .

وفی حجرته ، حاول مرة أخرى تجربة التليفون بلا فائدة .

ومر الوقت بطيئاً بلا جديد . وبدأ الظلام يخم على الحى الهادئ مماماً . شعرت الهادية الله أنه لم يعد هناك فائدة من المراقبة ، فنزلت السلم بعد أن حيت الناهد الوتسلات الماكتب ، فاصطحب الى المكتب ، فاصطحب بالخروج .



## الليل الطويل

لعل هذه الليلة كانت أطول ليلة في حياة أبطالنا الثلاثة .. حتى النوم ابتعد عن أجفانهم . فما يكاد يغمض لأحدهم جفن ، حتى يستيقظ فزعاً من أن يفوته حدث هام ومضى الليل والإخوة يراقبون منزل الدكتور من نافذتهم ، منزل الدكتور من نافذتهم ، يتبادلون المراقبة ساعة وراء الأخرى ولكن حدث مالم يحدث .



فى الصباح تناولوا إفطارهم بسرعة ، وذهبوا كما اتفقوا إلى أماكن المراقبة ، صاحبت « هادية » « ناهد » الممرضة ، واختنى « محسن » في حجرة المكتب ، ووقف « ممدوح » ينظر بعينين كعيني الصقر خارج المنزل الساكن .

لم يتخل الدكتور عن عادته ، جلس طوال الوقت بجوار سرير «سامية» ، وكلما طرفت عيناها مال عليها أكثر وأكثر ،

وكان الدور الآن على « ممدوح » . . كان عليه أن ينتظر جولة الدكتور المسائية وأن ينتبعه من بعيد ، ويراقبه في انتظار الرسالة التي لم تصل . .

فى الموعد المحدد تماماً . . لا . . بل قبله بدقائق ، خرج الدكتور «سيف» فى جولته اللبلية ، وكان «ممدوح» فى الانتظار . سار وراءه وقد ترك مسافة تسمح له بمراقبته بدون أن يشعر به . . وكما حدث طوال النهار ، حدث فى المساء . . مضت الساعة كاملة والدكتور يمضى فى نزهته ولم يحدث أى شمه المساء . .

وعاد إلى بيته . . وعاد « ممدوح » إلى شقيقيه ، ومن نظراته ، شعرا بأن اليوم قد انقضى أيضاً بلا نتيجة . .





ظلت و سامية و راقدة ، تحيط بها و هادية و والمرضة و ناهد و .

وظهر عليها في هذا اليوم وكأنها تريد أن تهمس بكلمة ما . ولكنها لا تستطيع واشتد قلق الدكتور ، ثم طلب من «هادية » في رجاء و بصوت هامس أن تبلغ مصلحة التليفونات لإصلاح التليفون ، و وعدته «هادية » بذلك على الفور . .

خرج الدكتور وجلست «ناهد» مكانه تنظر إلى «سامية» ، كانت شفتاها تحاولان أن تقولا شيئاً ولكنه غير واضح ، وركعت بجوارها « هادية » وقد قربت رأسها منها في محاولة بائسة لساع ما تقول ...

ناهد : لا تنتظرى شيئاً هامًا . . إنها تتفوه بين وقت وآخر بكلمات بدون وعيى . . إنها لم تستعد وعيها بعد . .

هادية : هل فسرت كلماتها ؟

ناهد: لا . . أحياناً يحيل إلى أنها تريد أن تقول كلمة . .

مستحيل . . مستحيل . . !

هادية: مستحيل . . ترى ما هوهذا الشيء المستحيل ؟!

ناهد : لا تعلقي على هذه الكلمة . . إنه حديث بلا وعي !

هادية : ولكن أعتقد أنها تريد أن تقول شيئاً له معنى !

ومضى الوقت والدكتور السيف اللا يغادر حجرته ، وكل
ما زاد على تصرفاته أنه كان يرفع ستار النافذة أو ينظر قليلا إلى

الخارج ، ثم يعود إلى كرسيه ، حتى الغداء تناوله فى فراشه . . ثم طلب من المخادم الانصراف من المنزل ،

ولكن أحداً من الثلاثة لم يبأس . كانوا على يقين من أن انتظارهم له فائدة . .

وقد نجح انتظارهم . . في الساعة السابعة تماماً ، وقد بدأ الليل والهدوء يلفان البحى الهادئ تماماً . وتكاد المحركة تنعدم في الطريق ، كان الدكتور في مكتبه وهو لا يعرف أنه تحت المراقبة ، و « ممدوح » و « عنتر » على باب منزلهم . . و « هادية » في الطابق الثاني . . فجأة ظهرت السيارة السوداء . ووقفت على باب « الفيلا » . . ونزل منها رجل طويل القامة ، رفيع الوجه ، طرق الباب ودفعه فانفتح ، وقبل أن يدرك الدكتور ما حدث ويقوم من مكتبه ليفتح للطارق ، كان الرجل أمامه على المكتب وانحني بلا تحية ولا مقدمات ، فوضع رأسه بجوار الدكتور وهمس له بعدة كلمات ، كاد « محسن » أن يجن ليسمعها بلا قائدة . .

ورفع الرجل رأسه واستطاع « محسن » أن يسمع صوت الدكتور وهو يتحدث هامساً مستجدياً ويقول : ولكنها على وشك أن تعود إلى وعيها !

أجاب الرجل بحسم : نفذ التعليات تماماً كما وصلتك . . . في الثانية عشرة مساء تماماً . .

الدكتور: أرجوك . . اسمعني . .

الرجل: ولا كلمة . . نفذ كما أمرت . . إلى اللقاء في المساء . .

وكما حضر بسرعة . . انصرف بسرعة ! فى لحظات كان يخرج من المنزل ، ويقود السيارة بسرعة ويمضى . .

كانت « هادية » قد شعرت بالحركة ، انتظرت لحظات ، ثم أسرعت لنغادر الغرفة فى اللحظة نفسها التى كان الدكتور يدخل فيها ، توارت خلف الباب ، وسمعته يقترب من « ناهد » ولعلها كانت المرة الأولى التى يتبادل معها الحديث .

قال الدكتور: إنني ألاحظ يا صغيرتي أنك تبقين طوال الليل والنهار بجوار «سامية » ما رأيك لو تبادلنا رعايتها ، سأبتى بجوارها أنا ليلاً!

ناهد : لا يمكن يا سيدى ! إنه عملى ، وإذا شعرت بالتعب ، فسأتصل بالطبيب !

الدكتور: لماذا ، إنها نائمة كما ترين . . ولا تحتاج لأية رعاية ! وسأبقى بجوارها سواء نمت أم بقيت !

ناهد: هذا حقك باسيدى ، ولكنى لا أستطيع أن أتركها .. هز الدكتوركتفيه وأسرع خارجاً . .

رفعت « هادية » يدها بالتحية إلى « ناهد » ثم أسرعت

تتسلل عبر السلم إلى الخارج . . . . . . . . . وقص عليها وعلى باب منزلها كان « محسن » يقف لاهناً ، وقص عليها ما حدث بسرعة . .

م حدث بسر هادية ١١ : هل رأيت وجه الرجل ؟ وسألت « هادية ١١ : هل رأيت وجه الرجل ؟ محسن : طبعاً ، لقد نظرت خلال شق رفيع جدًّا في الستارة ، وقد انطبع شكله تماماً في ذاكرتي . . .

هادية : هذا حسن .. ترى أين «مملموح» و «عنتر» الآن؟ محسن : لست أدرى ، وإن كنت أتوقع طبعاً أنهما يتبعان السيارة !

هادية: ما رأيك في الرسالة التي أبلغها الرجل للدكتور؟
محسن: لا أعرف، أنا لم أسمع نص الرسالة، ولكن
الموعد في الثانية عشرة مساء معناه أنه ينوى إلهاء معامرتهم
المحقيرة.

محسن : هذا يتوقف على « ممدوح » هل يتمكن من معرفة مقر العصابة ، أو على الأقل هل يعرف رقم السيارة واتجاهها !

ولم تمض أكثر من ساعة ، وهما في هذا الانتظار ، حتى ظهر «عنتر» في أول الشارع وهو يطلق نباحاً صارخاً ، وفي لحظات وصل إليهما ، كان يقفز ويدور حول نفسه كالمجنون . . ينبح وينبح ، ثم يجرى إلى أول الطريق ويعود إليهما ، وكأنه يطلب منهما أن ينبعاه .

نظرت « هادية » إلى شقيقها في قلق وسألته : ترى أين « ممدوح » ؟

أشار «محسن» إلى عنتر» : هو وحده الذي يعرف . . . وأظن أنه يدعونا إلى أن نتبعه إلى حيث يوجد « ممدوح » . .

ركعت « هادية » على ركبتها وأخذت تربت على ظهر « عنتر » مهدئة ، حتى انخفض صوت نباحه ، ولكنه ظل يدور حول نفسه كالمجنون . .

قال « محسن » : سأستأذن من والدتى فى أننا سندهب فى نزهة طويلة فى هذا الجو الجميل حتى لا تقلق علينا . . ثم أحضر بعض الأدوات التى قد نحتاج إليها ! فن يدرى ، كيف الرجل وفتح الحقيبة . .

وأذهلت المفاجأة الاثنين . كاد الرجل يصرخ وهو يشاهد صبيًا قابعاً في حقيبة السيارة . . أما « ممدوح » فقد كاد يتجمد الدم في عروقه من المفاجأة . .

وامتدت يد الرجل فأخرجته من الحقيبة ، وسأله في قسوة : من أنت ولماذا أتيت إلى هنا ؟

ولم يرد « ممدوح » . . لم يعرف حتى ماذا يقول ، ففضل الصمت !



نستطيع الوصول إلى « ممدوح » ؟ وماذا يقابلنا إذا وصلنا إليه ؟
هادية : أعتقد أنه قد قام بأحد أعماله المتهورة كالعادة ؟
ولم يكن ظن « هادية » مخالفاً كثيراً للحقيقة ، فقد كان
« ممدوح » يقف في الطريق أمام منزلهم يراقب الدكتور « سيف »
عندما وصلت السيارة السوداء . . ونزل منها الرجل وتوجه إلى
المنزل ، لم ينتظر « ممدوح » ، ولم يفكر كثيراً ، همس في أذن
« عنتر » أن يتبعه ، ثم أسرع إلى السيارة ، ورفع باب حقيبة
السيارة الخلفية ومن حسن حظه أنه كان مفتوحاً ، وأسرع
يدخل فيه ، وأغلقها عليه بإحكام . . والتزم الهدوء النام .

بعد لحظات ركب الرجل العربة ، وانطلق بها . . وكان «مدوح» متأكداً من أن «عنتر» يتبعه ، وخصوصاً أن السيارة تسير بسرعة عادية ، وتأكد «ممدوح» أنه قد سار مسافة قصيرة ، فلم تنقض أكثر من عشر دقائق عندما توقفت السيارة ، وسمع صوت باب كأبواب « الجراچات » يفتح ، ودخلت السيارة ثم أغلق الباب وراءها بسرعة . . وتمنى «ممدوح» أن يخرج الرجل بدون أن يشعر به ، ولكنه سمعه بتحدث إلى رجل آخر . . ولم يسمع ماذا يقولان . . وبعد بحظات شعر بأن الرجل يقف أمام حقيبة السيارة ثم امتدت يد

وتقدم الرجل الآخر ، كان قويًا كالمصارع . . وفكر « ممدوح » في أن يهاجمهما ، ولكنه شعر أنه لن يستطيع أن يتغلب عليهما معاً ، وفضل أن ينتظر ماذا سيحدث . .

هز المصارع « ممدوح » مرة أخرى وسأله بقسوة ؛ لماذا أتبت إلى هنا ؟

أجاب « ممدوح » : أنا الذي أسألك ماذا تفعل هنا ؟ وأذهلت جرأة « ممدوح » الاثنين . . ونظر سائق السيارة بشدة إليه ثم قال : يخيل إلى يا « يوسف » أنه الولد نفسه الذي أفسد اتصالنا تلك الليلة في المساء . .

و ببساطة وسهولة و براعة تامة ، تقدم من « ممدوح » وفى بده حبل رفيع ، وفي لحظات كان قد قيده بقيد متين .

يوسف : اصعد به إلى أعلى . . سنقوم بتخديره تخديراً خفيفاً حتى ننتهى من مهمتنا ، ثم نرى ماذا نفعل به . . فلا وقت لدينا . .

كان المحدوح اليسمع صوت نباح العنتر الفي الخارج . كان أمله الوحيد أن يهاجم المعتدين عندما يراه مقيداً بينهما . ولكن أمله خاب للمرة الثانية ، فلم يخرجوا من باب المجراج الله . وإنما فتح اليوسف الله باباً في الحائط

الداخلي ، فإذا بهم يدخلون إلى سلم رفيع مظلم ، ودفعه أمامه فصعد . لم يعرف أين . . كان يسير في ممر طويل ليس به شعان ضوء واحد . . ثم فتحوا باباً ودفعه « يوسف » إلى داخل حجرة . ئم دفعه مرة أخرى ليجد نفسه ساقطاً فوق سرير من أسرة المستشفيات . . وتركه المصارع في حراسة « يوسف » وغاب قليلاً . ثم عاد ومعه رجل ثالث ، وأضاء له ببطارية خافتة الجزء الذي يجلس فيه « ممدوح » ، ثم أمسك « يوسف » بذراعه ، وقيده المصارع بيديه القويتين . . أما الثالث فقد اقترب منه ، ولم ير ال ممدوج ا شيئاً . . شعر فقط بجسم ينغرس في ذراعه . . وفي لحظات ضاع في غيبوبة تامة . . وكان آخر ما سمعه نباح ال عنتر ، من بعيد . .

وهكذا أصبح «عنتر» هو همزة الوصل الوحيدة بين « محدوج » في سجنه الغريب وبين العالم الخارجي .

نبح ال عنتر ال حتى تعب . . لم يظهر ال ممدوح ال ، ولم يظهر أحد آخر . . وكان الكلب المخلص يعرف طريقه جيداً ، فهو قصاص أثر لا يشق له غبار ، استدار ، ونبح نبحة أخيرة ، وأسرع في طريقه إلى ال هادية الله و ال محسن ال ، وكان نباحه هو التعبير الوحيد الذي يستطيع أن يعبر به لهما عن طلبه بأن يتبعاه .

طبعاً لم يعرف «محسن» ولا «هادية» ماذا حدث «لممدوح» كل ما استطاعا فهمه أن «عنتر» يدعوهما ليتبعاه . وقطع «عنتر» شارعاً من بعد الآخر ، ماضياً وسط مدينة المهندسين الهادئة ، متأكداً تماماً من طريقه ، وفي أحد الشوارع الواسعة توقفت «هادية» وهي تشير إلى أحد المنازل وقالت : أليس هذا منزل الدكتور «عرفان» ، ما رأيك لو اصطحبنا معنا «بهاء» فقد نحتاج إلى مساعدة .

محسن : معك حق . . انتظرى قليلا !

وقفت « هادية » وأمسكت « عنتر » حتى لا ينطلق وحده ، وهو يكاد يجن لا يفهم معنى للانتظار ، وفي دقائق قليلة عاد «محسن » ومعه « بهاء » الذي مضى معهما فوراً و «محسن » يشرح له اتجاههم خلال الطريق . . .

نصف ساعة كاملة مضت ، وهم يجرون خلف العنترا ، عنترا ، حتى انتهت الضاحية ووجدوا أنفسهم فجأة أمام المزارع الواسعة .. ولم يتوقف الكلب المخلص ، مضى يقودهم وسط الطريق الممهد بين المزارع حتى توقفوا فجأة أمام مبنى كبير ، لم يستطيعوا تحديد

لونه فقد كان الظلام التام يخيم على المنطقة .

وانحنت «هادیة» تربت علی ظهر «عنتر» حتی لا بنج ، ووقفوا أمام سور کبیر یحیط بحدیقة تحیط بالمنی

همست « هادية » : هل يعرف أحدكما هذا القصر ؟

قال ۱ بهاء ۱ وهسو يهمس أيضاً : إنه ليس بقصر ، ولكنه مستشنى كبير ، أعده أحد كبار الأطباء ليديره بنفسه ، ولكنه توفى قبل أن يفتتحه بعد أن أتم إعداده ، وقد عرضت أسرته المستشنى



للبيع ، ولكن أحداً لم يشتره حتى الآن لارتفاع ثمنه . .

في الوقت نفسه كان «محسن» يحرج بعض معداته ، ومنها أعد سلماً متيناً من الحبال ، ووقفوا ينظرون إليه وهو يثبت فيه خطافاً حديدياً ، وبحركة رشيقة ، قذفه ليثبت الخطاف في السور .

معصن : سأصعد الآن . . وتتبعني « هادية » ثم « بهاء » حاملاً « عنتر » أما القفز من فوق السور فهو سهل . . وواضح أن في الداخل حديقة ، ستكون أرضها رخوة !

وفي لحظات تسلق الحبل وعندما وصل رأسه إلى ارتفاع السور ألتى نظره أسفله فلم يرشيئاً ، كان الظلام دامساً . . لكن شيئاً لم يلفت نظره فرفع نفسه وجلس فوق السور . . ثم قفز . .

وتسلل الجميع يخترقون الحديقة متسترين بالأشجار ، وبحرص تام حتى لا تدل عليهم خطواتهم وصلوا إلى مبنى المستشفى . . .

كان الدور الأول يرتفع عن الأرض قليلا كما هي عادة المستشفيات ، ويحيط به شرفة واسعة تفتح أبوابها على حجزات

المرضى . . ولكن الغريب أنه لم يكن هناك ظل لأى ضوء يدل على وجود حياة بالمستشفى . . حتى انتاب القلق « هادية » . وتساءلت في نفسها هل قادهم « عنتر » إلى الطريق الصحيح فعلا ؟!

وهمس « محسن » في أذنها : انتظروني هنا ، سأدور حول المستشفى باحثاً عن أثر « لممدوح » . .

ومضت لحظات هائلة . . كانوا يمسكون أنفاسهم ، فلا أحد يعرف ماذا يخبى الظلام ، وكادت « هادية » تصرخ حين شعرت بيد توضع على كتفها ، ولكنها اكتشفت أنه « محسن» حين وجدته يهمس : الظلام يحيط بكل المستشفى ، ولكن خيل إلى أنى رأيت تحت أحد الأبواب خطًا من الضوء ، وهو الضوء الوحيد فى المكان كله . . اتبعونى بهدوء . .

تسللوا إلى الشرفة ، بعد أن تركوا « عنتر » للحراسة وحماية ظهورهم ومضوا و «محسن » في المقدمة ، ودار حول المستشفى ، وفي آخره أشار إلى الأرض . كان هناك خيط رفيع من الضوء يظهر من تحت باب عريض .

وضعت « هادیة » أذنها علی ثقب المفتاح ، ثم اعتدلت في وقفتها وهمست : هناك أصوات تتحدث بالداخل ولكني



لا أستطيع أن أفسر الكلمات ، يبدو أن الستائر المسدلة على الباب كثيفة جدًا . .

كان ابهاء » فى ذلك الوقت يتلمس الباسحتى وصل اليه ، والتصق بالحائط ووجهه إلى الداخل ، ثم جذب «محسن » وأوقفه مكانه . .

اكتشف البهاء النجاد من الستائر قد تركت شقًا خفيفاً في آخر اللهاب الزجاجي ، ومنه نظر ليجد شخصاً يتحدث وظهره إلى الباب ، لم يسمع كلامه ، ولكن كان من الواضح أنه يخاطب أشخاصاً بعيدين عن المنطقة التي تسمح بالنظر إليها من خلال

نتصرف لنعرف ماذا يقولون . . وماذا يفعلون !

هادية : يجب أن نجد طريقة للدخول . .

محسن : سأبحث وأحضر البكم جالا . .

ولم تمض أكثر من لحظة حتى عاد «محسن « مسرعاً وهمس قائلاً : اتبعوني ، إن باب الشرفة المؤدى إلى الصالة مفتوح!

وأسرعوا إلى الباب . . وبهدوه تام تسللوا إلى داخل الصالة التي كانت تتوسط الحجرات في شكل دائرى . . وظهر واضحاً أن هناك باباً ينبعث منه ضوء واضح . . كان الباب غير محكم الإغلاق . . وكأن من فيه مطمئنون إلى أنهم في مأمن من أي خطر . . سار وا بجوار الحائط حتى اقتر بوا من الباب . . وهنا كانت الأصوات واضحة ، وسمعوا الحديث كاملا . . .

صوت : مازلت غير مطمئن . . هل تعتقد أن « سيف » سيوافق على الاشتراك في العملية ؟

صوت ثان : أنا متأكد من ذلك ، فهو يحب ابنته حبًّا ليس له مثيل . .

صوت ثالث: ولكنه ما زال يرفض حتى الآن ! الصوت الأول: إن تهديدنا له بالقضاء عليها في الساعة الثانية عشرة تماماً سيضطره للموافقة . .

الصوت الثانى : مازلنا فى التاسعة ، الباقى ثلاث ساعات كاملة !

الصوت الأول : الوقت يمضى سريعاً على كل حال . . على فكرة متى يفيق الصبى الذي تبعنا .

الصوت الثانى : أعتقد أنه على وشك الإفاقة ، ولكنه

مقید جیداً ، وهو بعید عن هنا ، لن یسمع ولن بری شیئاً ! إنه في آخر حجرة في الجناح الثالث .

الصوت الثالث : متى تذهب لتراه ؟

الصوت الثانى : بعد أن أطمئن على سير العملية ! أنت تعرف أننى لا أتحمل كثيراً رائحة المخدر.

الصوت الأول : على ذكر المخدر ، هل كل شيء مجهز في حجرة العمليات ؟

الصوت الثاني : تمام التجهيز . . ولولا أنك تصر على أن نبدأ في الثانية عشرة لبدأنا فوراً !

الصوت الأول: إنى أفضل أن نكون مطمئنين تماماً إلى كل خطوة ، إن « جاك » ، وهو طرف مهم فى العملية تحت علاج نفسى خاص تماما كما ذكر « سيف » فى أبحائه ، ولن يكون مستعدًا قبل الثانية عشرة . . وبعد عشر ساعات طويلة تنتي العملية ، يظهر أثرها بعد يوم كامل . . ثم تنطلق بنا الطائرة . . وارتفع ضجيج من ضحكات الانتصار . .

وهمس المحسن الله القد سمعنا ما فيه الكفاية . إنهم المحسون في غرفة صغيرة ملحقة بحجرة العمليات . وأمامنا ثلاث ساعات كاملة نتصرف فيها قبل أن تبدأ العملية . وطبعاً فهمتم ما يقصدون . إنهم سينقلون ذا كرة الدكتور الاعرفان الله الشخص المدعو المجاك وهم يهددون الدكتور المسيف الحتى يشترك في إجراء العملية !

هادية : يجب أن نتحرك فوراً ! لنبدأ بالبحث عن « ممدوح » إنهم يقولون إنه في الجناح الثالث ا

بهاء : اتبعونى إننى أعرف نظام المستشفيات جيداً ، وأعرف أين يقع الجناح الثالث وقد سبق لى أن زرت هذا المستشفى بالذات مع الدكتور السيف الذى كان يفكر في شرائه ! ودار وا دورة كبيرة حول الحديقة ، حتى وصلوا إلى الجهة المقابلة ثم تسلقوا الشرفة ، ومد ال محسن الا يده يختبر الباب المؤدى إلى الصالة ، فإذا بالباب يستجيب له ، وينفتح بسهولة ، تسلل الثلاثة وهمس الا بهاء الله : ترى في أية حجرة تركوه ؟

لم يرد الا محسن ال . . وإنما أجال نظره في المكان . . كان الظلام مخيماً تماماً ، لاصوت ولا حركة ، أخرج بطاريته الصغيرة ، وغطى ضوءها بيده ، حتى لا يخرج منها إلا شماع

تأوه ؟ ممدوح ؟ . . ثم جلس ، وهو يهز رأسه الثقيل من تأثير « البنج » . .

وهمس البهاء الذي الهواء في الخارج سيساعده على استعادة وعيه بسرعة أكثر ...

واستند الم محدوح الله دراع البهاء الله و بدأ يسير ، و المادية المنفق الطريق بشعاع رفيع من البطارية . . محسن : إننا نستطيع أن نتحرك هنا بأمان . . فهم بعيدون عنا .

هادية: إلا إذا فكروا في التفتيش عن المحدوح الله ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، وتمكنوا من الحروج من مبنى المستشفى بهدوه ، وساعدوا المحدوج الله في القفز من سور الشرفة إلى الحديقة ، وساروا حتى وجدوا شجرة كبيرة فجلسوا تحتها ، واستند المحمدوح اللي جذعها ، وقد بدأ يعود إلى كامل وعيه رويداً . . رويداً على حين ذهب البهاء الليراقب غرفة العمليات حتى لا يحدث أي حادث طارئ .

مضت ساعة تقريباً ، حتى أفاق « ممدوح » وأصبح قادراً على الحركة وتبادل الحديث ، فشرح لهم ما حدث له بالتفصيل . وقص عليه « محسن » كل ما توصلوا إليه ، وأخيراً اتفقوا على أن يذهب « ممدوح » وحده ويصطحب « عنتر »

ضئيل ، ثم أدارها حوله . . كانت الصالة واسعة . حولها حجرات من كل جانب . .

محسن: « هادية » . . معك بطاريتك ، جربى حجرات النصف الأيمن ، وسأجرب الحجرات التي على اليسار . .

وقبل أن تمد « هادية » يدها لتفتح الباب ، سمعت آهة واضحة ، سمعها الجميع معها ، أسرعوا إليها ، وفتحت الباب ، وكان « ممدوح » راقداً يهز رأسه يميناً ويساراً ، وأخذت آهاته ترتفع وقد بدأ مفعول المخدر يذهب عنه ، وأسرع إليه شقيقاه وأغلق « بهاء » الباب ، ووجهت « هادية » ضوء البطارية إلى " محدوح " . . واطمأنت إلى أنه سليم تماماً وأسرع " محسن " يفك قيوده ، وبسرعة ودراية أحضر ١ بهاء ١ قطعة كبيرة من القطن ، وبللها بالماء وبدأ يضعها على وجه ، محدوح ، ويربت على خديه بصفعات حائية . . حتى بدأت نظراته تستقر ، وتتعرف على الوجوه التي حوله . . أغمض عينيه وسأل : أين أنا ؟

هادية : أنت في المستشفى الذي سجنك فيها المجرمون . . ممدوح : لقد حقنوني بالمخدر !

محسن : حاول أن تساعدنا ، أن تجلس وتتحرك ، محسن : حاول أن تساعدنا ، أن تجلس وتتحرك ،

معه إلى النقيب و حمدى و وأن يستدعيه بعد أن يشرح له كل شيء . قبل أن تبدأ العصابة في إجراء العملية . .

ولم تنس « هادية » أن تلقى إلى « ممدوح » بعض التعليات الأخرى . . وسار معه « محسن » حتى وصلوا إلى مكان سلم الحبال ، ثم رفع « ممدوح » على كتفيه حتى قفز إلى السور ، ونزل على السلم ، وارتفعت نبحة « عنتر » ، نبحة سعيدة ، واطمأنت « هادية » .

أسرعا يلحقان « ببهاء » فوجداه بالقرب من غرفة العمليات ، ملتصقاً بالحائط بشدة فقد كانت فتحة باب الغرفة المضيئة قد اتسعت ، وانتشر الضوء في الصالة . .

التصقا بالحائط هما أيضاً . . وقد شعرا بالخطر يقترب . . ونظرت « هادية » إلى ساعتها الصغيرة فى ضوء البطارية ، كانت قد تجاوزت الحادية عشرة الآن . . وبدأت الدقائق تسير ببطء فى اتجاه الثانية عشرة . .

دقيقة وراء الأخرى . . والسؤال القلق المثير يدق فى رعوسهم جميعاً ، هل سيتمكن وممعوج ، من إحضار الشرطة في الوقت المناسب . . أو أنه ما زال متعباً من تأثير البنج . . ويدأت حركة في الغرفة ، سمعوا صوت « يوسف » : املاً

الساعة حتى نسمع دقاتها أريد أن أعرف الوقت بالضبط خلال إجراء العملية إ

صوت ثان : إنه ما زال يرفض . .

يوسف : أحضره هنا . .

وفتح أحدهم الباب المؤدى إلى غرفة العمليات . . وعاد .

يوسف: السيف السوف تشترك في العملية ، إنني أستطيع أن أقوم بها طبقاً للخطوات المكتوبة في أبحاثك ، ولكنك إذا لم تساعدني سأضطر إلى إصدار الأوامر بالقضاء على ابنتك ! صوت : لا يمكن . لا يمكن . يا مجومون . يا جواسيس . وهمس المهاء الذي إنه . إنه صوت الدكتور السيف ال ! متى أحضروه إلى هنا ؟!

وضغط ١١ محسن ١١ على يد ١١ بهاء ١١ ليصمت . .

يوسف : للمرة الأخيرة . لو رفعت سماعة التليفون سيكون أمراً بالقضاء على « سامية » !

ولم يرد الدكتور « سيف » . .

يوسف : هيا بنا ادخل ، واستعد . .

وبدأت حركة . . شخص بذهب وآخر يجيء . . واشتدت

راثحة الأدوية . . وراثحة أدوات التعقيم . . واشتد الضوء داخل الحجرة . . وخيم الصمت على الفرفة الخارجية . .

هادية : لقد دخلوا جميعاً إلى غرفة العمليات . .

ولم يرد « محسن » . . تسلل واقترب من باب الحجرة ، كانت خالية . . شعر بالجرأة فجأة ، فدخل . . ووجد باب حجرة العمليات قريباً منه ، اقترب ووضع وجهه على الجزء الصغير الزجاجى . . وظهرت أمامه حجرة العمليات كاملة . . .

الدكتور « عرفان » نائم على سرير العمليات . . و بجواره سرير آنخر عليه شخص ثان . كان هوبلا شك المدعو « جاك » . . وثلاثة في ملابس بيضاء ظهورهم إلى الباب يجهزون بعض المعدات . والدكتور « سيف » جالس على كرسى وعلى وجهه علامات الانهيار الشديد . .

ولكن ولدهشته الشديدة . بدلا من أن يهجموا عليه ، وجدهم يقفون في أما كنهم مذهولين . وكأنهم رأوا شبحاً . . وأشار « يوسف » إليه وكأنه أمام ظاهرة مذهلة : لقد لقد قيدته بنفسي ، وأدرك « محسن » ما عجزوا عن فهمه ، لقد تصوروا أنه « ممدوح » . شقيقه التوء م .

وتصرف بسرعة . . بدلا من أن يهرب . . أنطلق يهاجمهم وهو يطلق صرحات عالية أصابتهم بالرعب . . كانت المفاجأة أقوى منهم ، وفي اللحظة نفسها ، اندفعت « هادية » و « بهاء » إلى داخل الغرفة !

تصرفت « هادية » بذكاء ، صاحت في « بهاء » : النور . . النور . .

وأسرع ١ بهاء ١ إلى طاولة الكهرباء بجوار الباب فنزع فيشانها فساد الظلام التام ، في اللحظة التي أغلقت فيها د هادية ١ باب الحجرة بالمفتاح . .

وصاح « محسن » فى صوت رهيب : لا تتحركوا من أماكنكم . . المكان كله محاصر . .

وسمعوا صوت تخطهم في الظلام . . وأضاءت « هادية « البطارية ، وبسرعة عرفت مكان الدكتور « عرفان » وأسرعت



وتقدم رجال النقيب الحمدي الفوضعوا الحديد ف أيديهم ، قبل أن يتمكنوا من المقاومة !

وأسرع 8 محسن » إلى الدكتور ا عرفان ا ، كان يجلس على مائدة العمليات وعلى وجهه علامات العناء الشديد ، قمل ال محسن ال ياده إلى جيبه وأخرج الدواء وقدمه إلى الدكتور «عرفان ، مبتسماً وهو يقول : لقد كنت أعرف أننا سنحتاج إليه ! وأسرع البهاء ال الدكتور «سيف» وهو يهمس له: عمى الدكتور هل أنت بخير ؟

إليه ، عثرت على مقص جراحي ، وعلى ضوء بطاريتها فكت قبوده . . واشتد صخب العصابة وهم يبحثون في جيوبهم عن بعض عيدان الكبريت ويتحدثون بلغة غير مفهومة . . ويصطدمون بما حولهم من أثاث بحثاً عن الباب .

وقبل أن يفكر الأولاد في الخطوة الجديدة ، ارتفع صوت نباح « عنتر » .

وصاحت « هادية » : لقد وصلوا . .

وأشعل « محسن » بطاريته . . ووجهها إلى وجه أحد رجال العصابة وصاح منتصراً:

لا تتحركوا !

وصاحت « هادیة » : نحن هنا . .

وسمعت صوت أظافر « عنتر » وهو يحاول فتح الباب . . هادية : افتح يا « عنتر » . . أكسر الباب . .

واصطدمت ساق قوية بالباب فانكسر . . وسمعوا صوت النقيب « حمدي » وهو يلتي بتعلماته إلى الجنود ويقول: أشعلوا البطاريات . .

وملا الضوء غرفة العمليات . . وأشار « محسن » إلى رجال المصابة الذين وقفوا بلا حراك . .

## الستار الأخير

نظر رجال العصابة الثلاثة. بعضهم إلى بعض في ذهول وهم يرون المعدوج ال يدفع أمامه بدكتور «سيف » آخر والنقيب ١ حمدي ١ يسرع بوضع القيود المحديدية في يديه . . وقال المدعو ال يوسف الزميله وهو ينقل نظره بین «محسن» و «عمدوح» انظروا . . إنهما توءمان . .

وأجاب رجل العصابة الثاني وهو يضغط على أسنانه : لقد كانا السبب في الموقف الذي نحن فيه . . لقد تخيلت أنه شيطان خوج لنا من قلب الظلام. .

النقيب ١١ حمدي ١١ : ليس أمامكم الآن غير الاعتراف الكامل . .

في الوقت نفسه قاد أحد جنود الشرطة المدعو « جاك »

وابتسم الدكتور في وجهه مطمئناً . . واستدار ١ بهاء ١ . . على صوت « ممدوح ، وهو يقول : اتفضل . . وصرخ " بهاء " . . كان " عدوح " يدفع أمامه الدكتور 1. 1. Cam D

وأدار عينيه حوله في رعب . . دكتور «سيف » آخر ، ولم يستطع أن يتحمل المفاجأة فسقط مغشياً عليه . .



والذي كان راقداً على منضدة العسليات و وضع القيود في يديه ، وأوقفه بجوار باقى العصابة . .

وابتسم «ممدوح» : خمسة . . هل ندعوهم عصابة الخمسة !

أجابت « هادية » باحتقار : إنهم جواسيس خونة . . وانضمت « هادية » إلى الدكتور « سيف » الذي كان يطل مع « محسن » على « بهاء » المغمى عليه ، وهو يبتسم له ابتسامة حانية ، ويقوم بمحاولات سريعة لإفاقته . . حتى تحرك وبدأ يستعيد وعيه !

وهمس «محسن » فى أذن » بهاء » : اهدأ يا صديقى العزيز - إن عندنا حقًا اثنين ، الدكتور «سيف» الحقيق ، والثانى هذا الذي أحضره «ممدوح» ، وهو «سيف» مزيف طعًا

ونظر ١ جهاء ١ حوله في حيرة وقال : كيف هذا . . ومتى اكتشفتم هذه الحقيقة !

محسن : هذه قصة طويلة سنقصها عليكم بعد أن نظمتن على الجميع . .

واتبعه إلى الدكتور «عرفان» فوجده قد استعاد قوته ،

وجلس على مقعد بعد أن تناول الدواء بمساعدة « هادية » .
قال الدكتور « عرفان » سعيداً : لقد أنقذتم حياتي مرتين .
مرة بوصولكم في الوقت المناسب ، والثانية بإحضاركم هذا
الدواء . الأغبياء إنهم لا يعرفون أن مريض القلب لا يمكن أن
تجرى له أية عملية !

أجاب الدكتور السيف النا جميعاً مدينون لهم بحياتنا وأعتقد أنهم على قدر رائع من الذكاء . . لقد توصلوا إلى الحقيقة بذكاء نادر . . قليلا ما يتوفر لأحد في مثل سنهم !

النقيب ، حمدي ، : يبدو أنها قصة طويلة ، وأعتقد أننا جميعاً مشتاقون لمعرفتها منذ البداية .

محسن: الفضل الأول في اكتشافها إلى « ملكة التخطيط » « هادية » ! كانت هي أول من فطن إلى حقيقة الدكتور « سيف » • المزيف ، إن لها حاسة نادرة !

هادية : ليس هذا حقيقيًا ، فقد توصل إليها « محسن » قبلي كما أن « محدوح » في الحقيقة هو الذي أوصلنا إليكم بجرأته النادرة . .

النقيب : أنتم الثلاثة أصحاب الفضل في الوصول إلى القبض على العصابة في الوقت المناسب ، حقيقة أننا كنا



نعلم بوجود عصابة للجاسوسية ، وكنا نتبع بعض أفرادها ، ولكنا لم نكن نعرف حتى الآن مقرها إلا بفضلكم . .

محسن : سأبدأ بأن أقص عليكم الجريمة كما ارتكبت ، أما كيف اكتشفناها ، فهذه هي الخطوة الثانية . . تبدأ الحكاية كما أتصورها هكذا . . وعلى العصابة بعد أن وقعت ولم يبق أمامها بد من الاعتراف أن تصحح معلوماتي إذا كان فيها خطأ ما . . و يخاصة رئيس العصابة « يوسف » ، وللأسف إنه دكتور جواح كبير ومشهور في بلاده . . وفي أول الأمركانت العصابة وهي إحدى العصابات الصهيونية التي لها فروع كثيرة ، كانت وراء اللكتور « عرفان » ، فهي تجرى وراء الأسلحة ، وقد علمت بطريقة ما باكتشافات الدكتور « عرفان » فصممت على سرقة أبخاثه واختطافه أيضاً حتى تحرم البلاد من كفاءته . . في الوقت نفسه كان الدكتور السيف ال يعتزم الاشتراك في مؤتمر الاكتشافات الطبية العالمي ، وكما هي العادة ، أرسل ملخصاً لأبحاثه إلى المؤتمر حتى يمكن طبعها ومناقشتها من العلماء ، وهي عادة متبعة في كل المؤتمرات ، أليس كذلك يا سيدى الدكتور ؟

وأوما الدكتور السيف البرأسه موافقاً . . فأكمل المحسن 8 :

وكانت أبحاث الدكتور عن الذاكرة كشفا جديداً وخطيراً ينتظرها المجتمع العلمى بفارغ الصبر ، وأصبح حديث المجتمعات العلمية في الخارج . . وهكذا علمت به القيادة الرئيسية لعصابة الجواسيس ، فأرسلت الأوامر إلى « يوسف » الرئيس المركزي هنا ، للاستفادة من أبحاث الدكتور « سيف » .

ونظروا جميعاً إلى « يوسف » وبرغم التحدى الذي كان في عينيه فإنه طأطأ رأسه مصدقاً على كلامه .

وتابع « محسن » : وفكر « يوسف » في طريقة ذكية ، أن اختطاف اثنين من العلماء في وقت واحد سوف يقيم الدنيا ويقعدها ، ولن يمر الأمر من الشرطة بسهولة ، فهي مغامرة لها عواقبها الوخيمة . . ولن يكون من السهل عليه تهريب اثنين من العلماء خارج البلاد ، وهنا قرر أن يضرب أكثر من عصفور بحجر واحد . . أن يستفيد من أبحاث الدكتور « سيف « في نقل ذا كرة الدكتور «عرفان» بكل ما فيها من معلومات وعبقرية ، إلى صهيوني مثله ، فيصبح بعد العملية رجلا يعيش بعقلية الدكتور « عرفان » ويعرف أسراره وأبحاثه . . ويستطيع أن يقدم لهم كل النتائج الخطيرة التي توصل إليها الدكتور « عرفان » وهكذا كان عليه أن يحصل على الأبحاث العلمية من من الخارج ، وأجروا مقابلة مع الدكتور « سيف » وتمكنوا فيها من معرفة كل عاداته وتصرفاته اليومية ، وذلك بحجة نشر بحث عنه في مجلة علمية في أوربا . . أما الشيء المثير فهو مثات الصور التي أخذِت له من جميع الرّوايا . . فقد كانت فائدتم في الوصول إلى تقاطيع الدكتور قطعة قطعة . . وقد تمكنوا من إحضار قناع من البلاستيك وهو أحد فنون التجميل التي انتشرت في المخارج ونجحت نجاحاً رهيباً ، أرسلوا الصور إلى قيادتهم فأرسلت لهم قناعاً هو صورة طبق الأصل من الدكتور « سيف » كما أرسلت لهم شخصاً يماثله في الطول والعرض ، وهو الذي يضع القناع الذي لا نستطيع أن نفرق أبداً بينه وبين الحقيقة . . وحتى الصوت تمكنوا من تسجيله حتى يتقن اللهجة وطريقة الكلام . . وهكذا أعدوا هذا الرجل ليصبح الدكتور « سيف « المزيف ! . . ثم يدعوا يراقبون الأستاذة « سامية » وفي الوقت المناسب اقتفوا أثرها وكانوا يعملون من خلال اللقاء الصحنى أنها وحدها التي تحمل مفتاح الخزانة وأنه لا يفارقها إطلاقاً وتمكنوا من سرقة حقيبتها ، وبها المفتاح ونفذوا العخطة . . في المساء ، وفي جولة الدكتور الليلية ، تمكنوا من اختطافه ، وتركوا الدكتور المزيف يعود إلى المنزل ، ولم يتركوا شيئاً للظروف ، الدكتورين ، بالإضافة إلى اختطافهما ، الدكتور السيف الفائه مطلوب للاشتراك في العملية لضان تجاحها . والدكتور العرفان البينقلوا ذاكرته . .

نظر المحسن الله مستمعيه ليرى رد فعل قصته عليهم . . كانوا صامتين تماماً وكأن على رءوسهم الطير ، ولا ينطقون بكلمة ولا همسة . . بل وكأنهم لا يريدون أن يتنفسوا حتى لا يقطعوا حبل الحديث . .

وأكمل « محسن » .: وأرسل « يوسف » فأحضر « جاك » وأعتقد أنه عالم فاشل ولكنهم فكر وا أنه قد يكون أقدر على استيعاب الذاكرة العلمية . . أليس كذلك « ياجاك » ؟ وهز « جاك » رأسه موافقاً . .

واستمر « محسن » : كما أحضر هذا الرجل الطويل وهو طبيب تخدير ، أما هذا الثانى فهو للخدمة والحراسة . . وبدموا تنفيذ العملية ، كانت المخاطرة أن يخطفوا العالمين في وقت واحد ، فقد يتمكن البوليس من الوصول إليهم قبل الانتهاء من العملية ، وفكر « يوسف » في تفكير شيطاني أن يضع رجلا مكان الدكتور « سيف » ، ولم يكن ذلك مسألة بضع رجلا مكان الدكتور « سيف » ، ولم يكن ذلك مسألة صعبة بالنسبة لهم ، فقد عمدوا إلى القيام بتمثيل دور صحفيين



واستطاعت العصابة أن تقتع الدكتور « عرفان « بالذهاب معهم .

فلم يغير من عادات الدكتور اليومية ، فصعد إلى حجرته مباشرة ، وتولى أفراد العصابة سرقة المستندات . . ولكنهم ارتكبوا خطأ صغيراً ، فقد تركوا باب الحرانة مفتوحاً بعد أن انتهوا من أخذكل الدوسيهات . . ولذلك كانت دهشة الأستاذة لاسامية ، بالغة ، عندما دخلت إلى حجرة المكتب فوجدت الخزانة مفتوحة ، وأسرعت إليها في الوقت الذي دخل الدكتور المزيف وراءها . . وقد خشى أن تستدعى الشرطة ، والأوامر التي لديه هي الابتعاد عن الشرطة بقدر الإمكان فاضطر إلى أن يمسك قطعة من الحديد تستعمل في المكتب لتثبيت الأوراق ، ويضربها بها على رأسها فسقطت فاقدة الوعى . .

انتفض الدكتور «سيف » الحقيق وصرخ : «سامية » ، ابنتى ، ماذا أصابها . . وأسرعت إليه « هادية » تهدئه وقالت : إنها بخير الآن . . اطمئن !

وجلس الدكتور وهو يرتجف . .

وواصل «محسن »: وكانت إصابتها من حسن حظه قد أدت إلى إغمائها الطويل ، ولعل هذا هو السب في أن «سامية » كانت تقول مستحيل في نومها ، فهي لم تتصور أن والدها يمكن أن يهاجمها بهذه الطريقة . . وهكذا تخلص من

وكنت تحت تهديد السلاح ، والحقيقة أننى لم أتصور أننى سأتمكن من الخروج من هذا المأزق أبداً !

وأكمل «محسن» : أعتقد أنه لم يعد هناك الكثير هما يمكن أن يقال ، فقد تمكنوا من العثور على هذا المستشفى ، وتظاهر وا بالرغبة في شرائه ، وتحت ستار معاينة المستشفى تمكنوا من الدخول والمخروج وإعداد كل ما يلزمهم ، وحددوا الساعة الثانية عشرة أو ساعة الصفر لبداية العملية الجراحية الأولى من نوعها في العالم ، واتصلوا بالدكتور المزيف ، وطلبوا منه القضاء على الأستاذة « سامية » والوصول إلى هنا أيضاً في ساعة الصفر ، ولكنه لم يستطع أن ينفذ هذه المهمة لأن المرضة الناجحة رفضت أن تترك مريضتها إطلاقاً بالرغم من أنه حاول أن يقنعها بأن تستريح ليلا ، ولما لم يجد طريقة يتصرف بها ، أسرع في الموعد المحدد إلى هنا ، حيث كان « ممدوح » في انتظاره على باب الحديقة بعد أن اطمأن إلى وصول الشرطة . وعجرد وصوله هاجمه ، وقضى على مقاومته . . ثم قاده إلينا . . وهكذا ، تمكنا والحمد لله من الوصول في الوقت المناسب . .

وتنهد الدكتور السيف الوقال: ياه . . لقد كانت جريمة محكمة ، ما أصعب أن يتقبلها العقل . . وما أجمل الظروف

«سامية » ولم يكن أمامه إلا أن يتخلص من «بها» الفقد خشى أن يتعرف عليه برغم تنكره المذهل ، فتحرك بسرعة ، ذهب إلى حجرته ، ولم يكن بها أحد فقد كان «بها» الله المخارج ، وأحضر حذاءه الرياضي وصنع آثاراً به في حجرة المكتب ، ثم أخفاه ، وأعاده إلى مكانه في اليوم التالى . . المكتب ، ثم أخفاه ، وأعاده إلى مكانه في اليوم التالى . . حتى إذا تدخلت الشرطة كان هذا دليلا ضد «بهاء » وإذا لم تتدخل كان دليلاً ضده أمام الدكتور يستطيع أن يحتج به ليبعده عن الطريق . . وكانت خطوتهم التالية عند الدكتور الموطعابهم . ولعله هويقص علينا ما جدث . .

قال الدكتور «عرفان»: إنهم لم يقنعونى ، ولكنهم هددونى . كان أحدهم – وأشار إلى دالك الرجل الذى يشبه المصارعين – يحمل مسدساً ، وأخبر ونى أن الدكتور «سيف» فى خطر ، وأنهم سيقضون على حياته إذا لم أذهب معهم ، واضطر ونى إلى أخذ بعض الملابس البسيطة ، وكتابة رسالة إلى خادمى . وقد تعمدت أن أترك دوائى ، فقد كان أفضل عندى أن أموت من أن أفشى إلى أعداء بلدنا سر سلاح توصلت إليه خدمة لبلادى ، وخرجوا بى ولم أستطع أن أقاومهم ، فقد كانوا رالائة

التي جعلتني جاراً للعباقرة الثلاثة!

الدكتور « عرفان » : هناك نقطة أخيرة أرجو أن تشرحوها لى ، إن هذه النتيجة العظيمة التي توصلتم إليها ، كانت نتيجة لمعرفتكم أن هذا الرجل دكتور مزيف ، وأنا لا أستطيع أن أدرى فرقاً بينه وبين الدكتور «سيف» ، فكيف عرفتم أنتم

محسن : « هادية » هي أول من شك فيه . . وضعته تحت رقابتها . وكان شكها في محله . .

الدكتور « عرفان » : اشرحي لنا يا يحزيزتي لو سمحت هذه

هادية : في الواقع أنه لم يكن من السهل على الوصول إلى هذه النتيجة لولا المصادفة البحتة ، كنت قد لاحظت على الدكتور " سيف " المزيف طبعاً بعض التصرفات التي لا يمكن أن تصدر عن مثله ، فثلا عندما حضر الطبيب وطلب نقل «سامية » إلى المستشفى رفض ، وهذا تصرف غريب على والد وطبيب كبير . فهو يعرف قيمة المستشفيات ويطمئن إليها ، كما أنني لا حظت أنه يلبس حذاء أكبر من قدمه وتصورت وقتها أنه نوع من شذوذ العلماء بالإضافة إلى محاولته الابتعاد

عن « بهاء » بدون سبب واضع ، ولكنها كلها كانت أفكاراً حائرة فى رأسى . . فلم أتصور قط أنه يمكن ان يكون الدكتور ا سيف ا شريكاً في الجريمة . . حتى كانت الليلة السابقة ، وقد أصابني الأرق والتفكير ، فأخذت أشغل نفسي بإحدى المجلات البوليسية ، فإذا بها بحث عن التنكر ، ودراسة دقيقة للأقنعة البلاستك التي لا تترك مجالا للشك في شخصية المتنكر ، وهنا بدأت الفكرة تختمر في رأسي . . وأخذت أضع النقط بعضها فوق بعض . أولا – كيف تمكن المجرم من إعادة الحذاء إلى دولاب « بهاء » . . إنه من أهل البيت بدون شك ، ثم نظرة التهديد التي ألقاها الدكتور على « بهاء » عندما ذكر أنه قد أخرج بنفسه الأبحاث من الخزانة لقد كان المفتاح ضائعاً ولم تقل الأستاذة «سامية » لوالدها هذه الحقيقة ، فكيف عرفها ، ومنع " بهاء " من الكلام عندما أراد أن يذكرها أمام النقيب « حمدي » . . ولكن أشد ما حيرني أنني لم أجد بصمات غريبة على الخزانة ، فإذا كان دكتوراً مزيفاً ، فكيف تتفق بصمته مع بصمة البطاقة الشخصية للدكتور «سيف» وهنا فكرت في البحث عن بصمة قديمة للدكتور «سيف» وعندما استطعنا الوصول إليها من فوق ظهر غلاف كتاب أحضره العصابة كاملة في العربة واصطحابهم إلى قسم الشرطة حتى يلحق بهم ليحيلهم إلى نيابة أمن الدولة واقترب « ممدوح » من الدكتور « سيف » المزيف ، مد يده إلى وجهه ، ولكن الدكتور « سيف » الحقيقي ابتسم وهو يمسكه من ذراعه وقال له : لا . . إن القناع لا ينزع بهذه السهولة . . إنه في حاجة إلى عملية جراحية خفيفة لنزع القناع .

النقيب : طبعاً ، سأتيح لكم رؤيته بعد نزع قناعه . .

الدكتور ال معيف الله : لست أدرى كيف أشكركم ، ولكنى مدين لكم على الأقل بحفلة شاى فاخرة . لعلى وقتها أستطيع أن أعبر عن امتنانى . .

النقيب: أما أنا فأعرف أول عمل يجب أن أقوم به . . الآن وفوراً . . أن أوصلكم إلى والديكم . . وأشكرهما . . أشكرهما باسمى واسمنا جميعاً لأنهما يملكان هذه الفرقة الممتازة . . المغامر ون الثلاثة العظام ، وكلبهم « عنتر » . . .

وخرج الجميع . . العصابة التي سقطت إلى مصيرها المحتوم في ظلام السجون . . والمغامر ون الثلاثة إلى منزلهم حيث يستعدون للقاء جديد . . مع لغز جديد . . ! !

لنا « بهاء » اكتشفنا الحقيقة ، لقد استطاعوا أيضاً تزييف البطاقة الشخصية ، أحضروا بطاقة بها بصمة المزيف حتى تكون الجريمة كاملة . . ولم يتركوا منفذاً للشك إطلاقاً . . ولكن هذه البصمة التي اكتشفناها كانت الدليل القاطع ، فقد استطعنا الوصول إلى البصمة الحقيقية للدكتور الحقيقي وذلك عندما التقطنا له بصمة من فوق الكتاب الذي أحضره لنا « بهاء » وكان الدكتوريقرأ فيه قبل الحادث ولم يعد هناك مجال للشك فوضعناه تحت المراقبة الشاملة ، وكانت كل تصرفاته تدل على صدق ما توصلنا إليه ! لقد اهتزت أعصابه عندما بدأت « سامية » تعود إلى وعيها . . وحاول الاتصال بالعصابة ولكنه فشل لأننا قطعنا عليه الاتصال التليفوني ، ولم يبق أمامه إلا انتظار وصول العصابة إليه . . حيث كان « ممدوح » في انتظارها . .

وأشارت « هادية » إلى « ممدوح » باسمه : إن الفضل يعود اليه في وصولنا إليكم . .

وهز « ممدوح » رأسه نفياً وقال : أبداً ، إن « عنتر » هو الذي أتى بكم ، لقد كدت أذهب ضحيتهم أنا الآخر . . وهز « عنتر » ذيله . . ونبح نبحة سعيدة !

تحول النقيب « حمدى » إلى جنوده ، فطلب منهم وضع

